# التاريخ المفصل للكعبة المشرفة فبل الإسلام

بعتسلم جرالافراري الالافراري

الناشر: نادى مكة الثقافي الأدبى ١٤٠٢ه

# بنالية المخالفة

# ببن يدى الكناب

الحمد شرب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ، سيدنا معمد وعلى آله وصعبه وتابعيهم باحسان الى يوم الدين .

أما بعد .. فان أصل هذا الكتاب معاضرة كنت أكفيتها عن تاريخ الكعبة المشرفة قبل الاسلام في عام ١٣٩٩ه بالندوة العالمية المعقودة اذ ذاك في جامعة الملك سعود بالرياض للراسات تاريخ الجزيرة العربية قبل الاسلام وذلك ضمن معاضرات عديدة ألقاها بالجامعة علماء وأدباء كبار من المملكة العربية السعودية ومن العالم العربي والاسلامي وغيرهما من أنعاء العالم ممن استوفدتهم الجامعة للاسهام في الموضوع المشار اليه آنفا .

وقد تم عقد تلك الندوة باشراف الدكتور عبد الرحمن الطيب الأنصاري ، رئيس قسم الآثار والمتاحف في كلية الآداب بالجامعة ، رئيس الندوة العالمية الأولى والثانية لدراسات تاريخ الجزيرة العربية قبل الاسلام ، رئيس جمعية التاريخ والآثار بالجامعة المذكورة ، الذي قام باستكشاف آثار مدينة « الفاو » العربية العربقة في الحضارة وغيرها من الأثرية في أرجاء هذه البلاد ؟

عدالقدوس لانصاري



# الفصل الأول

اسماءالكعبة المشرفذ قبل الإسلام

الكعبت

البيب

الْبَنِيَّتُ

السيندوًار

القادس ٠٠ ونازر

القريب القديمة ٥٠٠ والقبلة

أنجمساؤ

النذهب

إلآك

كبكثثر

## اسماء الكعبة المشرفيذ قبل الإسلام

تمكنت نتيجة بحثي في مختلف المراجع ، من جمع عشرة أسهاء للكهبة قبل الاسلام . أنا مُور دُها في هذا البحث الخاص بذلك الذي هو ضمن البحث العام ، عن الكعبة قبل الاسلام .

وقد ورد بعض هذه الأسماء في القرآن الكريم ، وفي الحديث النبوي الشريف ، وفي الشعر العربي الجاهلي ، وفي الشعر المخضرم ، وفي المراجع اللغوية وغيرها .

### ١ \_ الكعبت:

من تلك الأسماء اسم « الكعبة » الذى ورد في القرآن المجيد مرتين في سورة المائدة . . في الآيتين ٩٥ و٩٧ .

وورد هذا الاسم في الذكر الحسكيم يحمل في طيساته أنه كمان اسمأ معروفاً مُتدَدَاوَلا في الجاهلية لهذا البيت العتيق .

وورد اسم « الكعبة » نصاً في حديث نبوي صعيع ، أوله : ﴿ أَرَ انبِي للله عند الكعبة فرأيت رجلا آدَمَ كأحسن ما أنت راءً من ألمو الرجال له لمَّة " من أحسن ما أنت راء من اللَّمام ، قد رَجَّلها يقطي ماءا ، متكنا على رَجُلين أو على عسواتق رجلين ، يطوف بالبيت فساً لت : من هذا ؟ فقيل : المسيح بن مسريم(١) . كما ورد أيضا أنه : « لما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة دخل المسجد الحرام ، والأصنام منصوبة حول الكعبة فجعل يطعن بيسينة

<sup>(</sup>۱) صعيح البغاري ۱٤٩/٤ طبع مطبعة دار احياء الكتب العربية بمصر سنة ١٣٧٣هـ ـ ١٩٩٣م . وصعيح مسلم الجزء الأول ص٢٧٣ و ٢٧٤ ط. دار احياء الكتب العربيـة بمصر ، تعقيـق معمـد فـواد عبد الباقي .

قوسه في عيونها ووجوهها ، ويقول : « جاء الحق وزهق الباطل ، ان الباطل كان زهوقا » ثم أمر بها فكنفئت ـ أي أالقيت على وجوهها ـ ثم أخر جنت من المسجد فعر قت (٢) .

وورد في كتاب الأزرقي عن عبد الله بن مسعود أن الأصنام حول الكعبة كانت ٣٦٠ صنم ، وذ كر أنه كان في يده: «أى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم » قضيب وأنه كان يشير اليها بقضيبه ، فتتساقط على ظهورها (٣) .

واسم السكعبة وارد كثيراً في الأحاديث النبوية ، وفي كلام العسرب المنثور ، وفي المسرج اللغوية والتساريخية ، والأدبيسة ، وفي السسيرة النبوية ، وغسير ذلك ، وبد هي " أن المستمنع" بهدا الاسم هو نفس « البيت الحرام » بمكة ، وتقول المراجع اللغسوية المعتمدة : ان اسم الكعبة مشتق من مادة التكعيب في اللغة العربية وهو : التربيع ، أو مع الارتفاع ، قالوا : ومنه الكعب ، سسمتي بهذا الاسم لنتوئه وخروجه من جانبي القدم (٤) .

هذا وقد بَعَثَّ مليًا في جملة من دواوين الشعر الجاهلي ، وكتب الأدب واللغة والتاريخ ، وكتب السيرة النبوية وغيرها ، لعلي أعثر على بيت أو أبيات من الشعر الجاهلي ، فيها اسم « الكعبة » نصت فلم أوفق بعد ، الى طلبتي ، ولا أزال معنيت بهذا البحث ولن أزال ان شاء الله حتى أحظى بالعثور على ذلك .

وأذكر انى وجدت' في شرح ديوان حسان بن ثابت رضي الله عنه الذي راجع طبعت حسن كامل الصيرفي وهو شاعر مصري في الذي راجع

<sup>(</sup>٢) الأصنام لابن الكلبي ( ص٣١ ) .

<sup>(</sup>٣) أخبار مُكة لَلززرقي ١٠/١٠ .

<sup>(ُ</sup>ءُ) لسان العرب ، والقاموُس المحيط ( مادة كعب ) والاصنام لابن الكلبي ، (ص٢٦) وتاريخ العرب قبل الاسلام لجواد على ٢١٨/٥ ومعجم البلدان لياقوت العموي ( مادة كعب ) وغيرها .

معاصر ذو اطلاع واسع على اللغة والشعر العربي " وجدت في شرح ذلك الديوان قصة تاريخية مضمونها: أن نفراً من شباب قريش في الجاهلية بينهم أبو لهب اتفقوا على سرقة الفنزال الذهبي المحفوظ في جنب الكعبة الذي هو خزانتها المحفورة في باطنها ، قدرب بابها الشرقي ، فلما حققوا هدفهم ذلك دار بينهم حوار مسهب ورد فيه اسم « الكعبة » نصت مرادا ، ولما جاء دور تسجيل هذا الحادث الذي كان له دو يه في الأوساط القرشية ، آنذاك شعراً رأينا شاعر الجماعة ومسجل الحادث : « أبا مسافع » وكان واحدا منهم ، مشاركا لهم في تنفيذ خطتهم ، رأيناه يعدل في شعره عن ذكر اسم « الكعبة » الى ذكر اسم « الكعبة » اللهم في تنفيذ خطتهم ، ولعل ذلك ناجم عن خفة هذا الاسم على طبيعة الشعر العربي " الموزون المنقفي بالنسبة لاسم « الكعبة » .. قال :

أبلغ بني النئضر أعلاها وأسفلكها أن الغرال وبيت الله والريخان المست قييران بني سهم تنقستمه لم يتغل عند ند اماهان بالثمن (٥)

واخيراً عثرت على اسم « الكعبة » نصت في قصيدة مطولة يتحدث فيها الشاعر : جنماعة البارقي من هجرات بعض أهل اليمن من الجنوب الى الشمال . فقد ورد في هذه القصيدة المسهبة التى تبدو على نسجها الصنعة وله :

واحتسوت منهم خزاعتها الكعب سبة ذات الرسسوم والآيسات الخرجت جرهم بن يشجب منها عنسوة بالكتائب المعلمسات

وقد راجعت العديد من المصادر الشعرية والأدبية واللغوية ، وغيرها ، لعلي أعثر على ترجمة للشاعر جنماعة البارقي هذا ، لأعلم هل هو جاهلي أو اسلامي .. فاذا كان جاهليا أكون قد عثرت

 <sup>(</sup>٥) ديوان حسان بن ثابت ص ٢٨٧ ـ ٢٨٩ طبع الهيئة المصرية العامة للسكتاب بمصر ، تعقيق دكتور حنفي حسنين ، ومراجعة الاستاذ حسن كامل الصيرفي .

على ضالتي المنشودة في شعره هذا ، وهي وجود اسم « الكعبة » في شعر عربي جاهلي . ولكني عادت بيخافتي احنين ، ولكوني وجدت مع البيت الذي فيه اسم" « الكعبة » اسم ناظيمه في كتاب « صفة جزيرة العرب ـ للهمداني » فقد تتبعت اسمه في مختلف المصادر والمراجع حتى وجدته أيضاً في كتّاب « الاكليل » \_ للهمداني أيضاً . فانشرح صدري لهذا الكشف العلمي ، لأني أدركت من طبعة هذا الكتاب في جزايه : الأول والثاني أن ناشره ومعققه محمد بن على الأكوع الحوالي يترجم في هوامشه لسكل من وردت أسماؤهم في الأكليل ، فتتبعت' اسم ( جُماعية البارقي ) أولا ، في فهارس الجنوء الأول من « الاكليل » فوجدته في فهارس الجزء الثاني منه معز 'و"ا فيه وجود'ه ، الى الجزء الأول ، في الصفحة ٢٢٦ من كتاب «الإكليل» ، فتتبعث تلك الصفحة وما والاها من قبلها ومن بعدها ، فلم أجد شيئًا عن الشاعر ، ومن ثم رأيت أن أقوم بمسح عام \_ أي كشف شامل للكتاب في طبعت الأولى . . وبعد لأَي وجدت اسم الشاعر: (جُمْاعَة - البارقي) في الصفعة ١٢٦ من الجزء المذكور ، ولما نظرت ما ورد في التعليق عليه وجدت محقق الكتاب يقول عن الشاعر: (جُماعَة البارقي ) ما نصه: لا أعرف عن أحوال جُمَاعَة البارقي شيئا، بيد أن المؤلف أورد قصيدته التي بها هذان البيتان في كتابه : (صفة جزيرة العرب )(٦) وقد ارتاح خاطري الى هذه النتيجة التي توصل اليها محمد بن على الأكوع بعد تعريات ودراسات مكثفة منه ، تماثل النتيجة التي توصلت اليها بعد تحريات ودراسات واسعة أخرى .

وبعد فقد كنت قدمت هذا البحث عن « الكعبة » الى الندوة العالمية لدراسات تاريخ الجزيرة العربية في 7/7/7 هـ، ثم بعد ذلك تابعت

<sup>(</sup>٦) ( صفة جزيرة العرب ) للهمداني ( ص٢٧١ و٣٧٣ ) تعقيق معمد بن على الأكوع العوالي واشراف حمد الجاسر نشر دار اليمامة للبعث بالرياض ، وكتاب ( الاكليال ) للهماداني ١٩٦/٧ تعقياق الأكاوع اليماني ، طبعة مطبعة السئنة المعمدية بعصر ١٣٨٦هـ ـ ١٩٦٦م ،

قسراءة المراجع اللغوية فاذا بي في ضحوة اليوم العاشر من شهر ربيع الأول ا \* ١٤ ه أقف على بيتين من الشعر المجزو، أذكر اني كنت قد حفظتهما أيام الدراسة ثم ذهبا من الذاكرة. وقد قالتهما هند بنت أبي سفيان تنر قص ابنها عبد الله بن الحارث، وقد أوردهما وأورد قصتهما « لسان العرب » لابن منظور في مادة ( ببعة ) وجاء فيهما اسم « الكعبة » نصاً . وهما :

لأنكِعَـــنَّ بَبَّـــه جاديـــة خِـــدَبَهُ منكـــرَمَة منعَبَّــه(٧) تَجنبُ أهــل الـــكعبه

وقد كان كتاب الصحاح أوردهما وقال : ان بَبَّة اسم جارية ، وقد خَطًّا أبو بَرّي ، كتاب الصحاح في ذلك وقال :

ان بَبَّة اسم للطفل المر قيَّص - بضم الميم وفتح القاف وتشديدها.

وورد الموضوع في القاموس وشرحه بصفة أوسع مما في لسان العرب، فمن نصوص القاموس وشرحه تاج العروس أدركنا أن ببَّة صفة شخصية لابن هند المذكور وانه و لد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعامين فقط واذن فهذا الشعر انما قيل في الاسلام ، لا في الجاهلية أيضاً.

وأخيراً وجدتنها . وجدت كلمة (الكعبة) المراد بها الكعبة المشرفة بمكة المكرمة ، في ديوان الشاعر الجاهلي المشهور «النابغة الذبياني » قال في داليته المشهورة :

فلا لَعَمَر السني مستَّعت كعبته وما هنريق على الأنصاب من جسند والمنومين العائدات الطير تمسعنها د'كبان مكة بين الغيسل والستَّعد وقد نص شراح الديوان على أن المراد (بالسكعبة) هنسا هو (كعبة

وقد نص شراح الديوان على ان المراد ( بالكعبة ) هنا هو ( كعبه كة المشرفة ) . وسياق بيتي الشعر المذكورين يؤيد ذلك .

<sup>(</sup>٧) الشطرة الثالثة هذه ماخوذة من القاموس المعيط للفيروزآبادي .

وأقدم شكراً جماً لمن أفضل بتذكيري بهذين البيتين اللذين كنت وما زلت حافظاً لهما ، منذ تلقيت شرح ديوان النابغة الذبياني اجمع قراءة ودرساً على شيخنا العلامة الشيخ محمد الطيب الأنصاري عليه شابيب الرحمة والرضوان . ولا تزال في مكتبتي النسخة التي قراتها عليه وعليها هوامش منى يومئذ .

واسم (الكعبة) لا ريب أنه معروف ومتداول قبل الاسلام لدى عرب الجاهلية: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وذكره في القسرآن المجيد الذى نزل بلغة العرب الفصحى، فيه دليل قاطع على تداول العرب الجاهليين، لهذا الاسم العربي القريح الذي نطق به القرآن الحكيم أسوة باسم (البيت) في نفس المعنى المشار اليه بالذات.

هذا وكان في بلاد العرب كعبات" أخرى مذكورة ، غير هذه الكعبة التي بناها ابراهيم واسماعيل ابنه عليهما السلام بيديهما ، تنفيذا لأمر الله جل جلاله ، وقد أمر جل وعلا نبيه وخليله ابراهيم ، أن ينوذن في الناس بالحج ، ففعل ، ونعتقد أن الكعبات الأخرى التي أقامها العرب في أنحاء بلادهم هن تقليد منهم للكعبة المقدسة في مكة ، فهن كعبات بنين على تقاليد الشرك لدى عرب الجاهلية ، وبمجرد ظهور الاسلام اندثرن وأصبحن كلهن أثراً من الآثار التي ينحكى أنها كانت في المكان الفلاني" في الزمان الفلاني" ، وبناء فلان من العرب . وبعض هذه الكعبات الجاهلية ورد اسمها مجموعاً في الشعر الجاهلي هكذا .

أهل الخَوَرَنتَقِ والسِّديرِ وبارق والبيتِ ذي السكعَباتِ من سسنداد

### ٢ - البدت:

ومن أسماء الكعبة التي وردت في القرآن الكريم مرات متعددة ، اسم ( البيت ) . ورد هذا الاسم موصوفاً بالعتيق وبالحرام وبالمحرم ، ومضافاً الى ياء المتكلم الذى هو ربّنا (الله) جل جلاله . وذلك حسب ما يلي تبيانه :

أولا: في سورة البقرة بالآيات الكريمة ١٢٥ و١٢٧ و١٥٨.

ثانياً : في سورة أل عمران ، في الآيتين الكريمتين : ٩٧و٩٧ .

ثالثاً : في سورة المائدة في الآية الثانية منها .

رابعاً : في سورة الأنفال ، في الآية ٣٤ .

خامساً : في سورة ابراهيم ، في الآية ٣٧ .

سادساً : في سورة الحج في الآيات ٢٦ و ٢٩ و ٣٣ .

سابعاً : في سورة الطور بالآية الرابعة منها : ( وقد فسر ابن كثير تلك الآية : وهي قوله تعالى : ( والبيت المعمور ) بأنه : ( كعبة أهل السماء السابعة )(٨) .

ثامناً : في سورة قريش بالآية الثالثة منها(٩) .

وكما ورد اسم « البيت » في القرآن المجيد ، كذلك ورد في الأحاديث النبوية الشريفة ، مما هو مدون في أماكن وروده بالكتب المختلفة من كتب حديث نبوي شريف ، وسيرة نبوية ، وتاريخ ، ولغة ، وبالدانيات ، وكذلك ورد اسم « البيت » في الشعر الجاهلي . بكثرة ، لعلها لخفته في نطاق وزن الشعر العسربي الأصيل وسهولة اندماجه في تعبيراته الشعرية ، لأنه اسم ثلاثي " ساكن الوسط خفيف على الوزن الشعري في بحوره .

<sup>(</sup>٨) تفسير ابن كثير ٦/٤٢٨ ج ط. دار الاندلس بيروت .

<sup>(</sup>٩) المعجم المفهرس المفاظ القرآن الكريم - وضع معمد فؤاد عبد الباقي ( مادة بيت ) بتصرف مني .

ولعل من أقدم من ينعز كل اليه ذلك الشعر من عرب الجاهلية هو : ثبعً الأول (ولعله): أسعد أبو كرب الذي قال بعض المؤرخين : انه عاش في القرن العاشر قبل الهجرة .. وانه قدم الى مكة من احدى غزواته في العراق مار أفي طريقه منها بيثرب ، متجها الى بلاده : (اليمن) بجنوب كل من يثرب ومكة .. وقد رو وا أنه عظم الكعبة وأكرم أهلها .. وأطعمهم وأسقاهم ، وكسا الكعبة أول من كساها .. ورد ذلك في حديث نبوي كريم ، وقالوا : انه لما انتهى من زيارته لمكة وأزمع النزوج منها الى اليمن قال هذا الشعر مباهياً بما صنع لمكة وللكعبة المقدسة :

وكسونا « البيت الحسرام » السذي واقمنا به من الشسهر عشسرا وخسسرجنا منسه نوّام الله سلهيلا

حـــرم الله منعصَّباً وبنر ودا وجعلنا الباب اقليدا ورفعنا الواءنا المعقودا(١٠)

هـذا وقد ذكر الحافظ' ابن حجر العسقلاني في « فتح الباري » عن ابن جنر يج ان أول من كسا الكعبة (أسعد أبو كرب).

ويعزى الى شعنة بن الأحنف أو (خلف) الجرهمي أنه قال حينما نصب عمرو بن لحى ، الأصنام حول الكعبة ، يستنكر (شعنة) على عمرو بن لنحي ذلك ، وينذر رن، بسوء عاقبة قومه من جراء هذا الذي قام به منغيرًا به دين ابراهيم عليه السلام ، من عبادة الله الواحد الأحد ، الى عبادة الأصنام والاوثان في بلد الله الحرام وفي بيته المحرم . .

قال شُعنَة يخاطب عمرو بن لُعني فيما رووه :

يا عمرو انك قد احدث آلهة وكان للبيت رَبُرُ واحد أبدا لتعم فن بسان الله في مهرل

شتى بمسكة حسول البيت انصابا فقسد جعلت له في النساس أربابا سيصطفى دونكم للبيت حجابا(١١)

<sup>(</sup>١٠) أخبار مكة للأزرقي ٨٠/١ ومعجم البلدان ليــاقوت العمــوي ٢٨٤/٣ ( مادة بيت ) . وقد لاحظنا أن الأزرقي لم يسم تبعاً هذا وأنما وصفه بأنه (الأول) .

<sup>(</sup>١١) تاريخ العرب قبل الاسلام ٢٢١/٣ وقد سماه في ص٢٢٠ باسم تنبعً بن كرب . وسلماه في ص٢٢٠ من العرب قبل الاسلام ٢٢١ من العرب بن حسان ) وسماه غيره من المؤرخين أيضا بهذا الاسم مع اختلاف في مسلسل نسبه وتاريخ حياته وزمنها بالنسبة لميلاده . والأبيات المنسوبة لشعنة رواها كتاب « مروج الذهب » للمسعودي في ص٣/٢٥ منسوبة الى شعنة الجرهمي ط- دار الاندلس ببيوت .

وينسب البيت التالي ضمن أبيات من وزنه ونوعه \_ الى منضاض ابن عمرو الجنرهمي مباهياً بولاية جرهم على البيت فيما سبق:

فنعن عمرنا « البيت » كنا ولاته ندافع عنه من أتانا وندفع (١٢)

هذا وقد تحفظنا في ذكر ما نسب من الشعر الى تُبتَّع ، وشعنة الجُرهمي ، ومضاض الجُرهمي ، بالنظر لما قاله ابن الكلبي : « ولم تحفظ العرب من أشعارها الا ما كان قبيل الاسلام(١٣)

وقال قيس بن منقف بن عبيد بن خاطر بن حنبشيئة بن سلول الخزاعي ( اسم حنبشيئة من اسماء خزاعة ) . . قال :

تلينا به « بيت الله » أول حلفة والا فانصاب يسرن بغبغب (١٤)

وقال أبو طالب بن عبد المطلب:

وأحضرت' عند البيت رهطي واخوتي وأمسكت من أثوابه بالوصائل(١٥)

وقال الحصين بن الحمام المُرسي ، أحد بني سهم بن مرة ( وهو شاعر جاهلي ) ذكر ذلك أبو الفرج الأصبهاني في « الأغاني » :

أب ونا كنساني بمكة قسيره بمعتسلج البطعساء بين الأخاشب لنسا الريبع من بيت العرام وراثة وربع البطاح عند دار ابن حاطب(١٦)

وقال أبو قيس بن الأسلت (وهو شاعر جاهلي أيضاً) ذكر ذلك الأغاني لأبي الفرج الاصبهاني في ترجمته:

فق وموا فصلوا ربكم وتمسعوا باركان هلذا البيت بسين الأخاشب فعنسدكم منسه بلاء مصدق غداة ابي يكسوم هادي الكتائب(١٧)

<sup>.</sup> تاريخ العرب قبل الاسلام لجواد على .

<sup>(</sup>١٢) أخبارٌ مكة للأزرقي ١/١٤ .

<sup>(</sup>۱۳) الأصنام لابن الكلبي ص١٢ .

<sup>(16)</sup> الأصنام لابن الكلبي ص ٢٩٠ . (10) سبيرة ابن هشام ص ٢٩١ ( ج ١ ) ط. مطبعة مصطفى البابي العلبي بمصر ، والأصينام

<sup>(</sup>۱۵) تشكيره ابن المسام ص۱۹۱ ( ج ۱ ) ط. مطبقة مصطفى البنابي العلبي يمضر ، والإص لابن الكلبي ص۲۹ . (۱۹) سبرة ابن هشام ۱۰۶/۱ .

<sup>(</sup>١٧) سيرة ابن هشام ٦١/١ وأبو يكسوم هو : ابرهة وكان يكني أبا يكسوم .

وذكر الأزرقي في أخبار مكة اسم ( البيت العتيق ) للـ كعبة وقال : انما سميت الكعبة بالبيت العتيق من أجل أن الله أعتقها من الجبابرة .

### ٣ - الْبَنِيَّتُ:

ومن أسماء الكعبة قبل الاسلام أيضاً: ( البنية ) على وزن غنية · · قالت سبيعة بنت الأحب أو الأجب في ذلك :

ولقد غرزاها تنبئر فكسسا بنيئتها العبير (١٨)

وفي رحلة العبدري ، يقول صاحبها: ويقال للكعبة: «البنية ، البنية ، السم لها مشتق من البناء (١٩) . وفي لسان العرب لابن منظور: «والبنية على فعيلة: الكعبة لشرفها اذهبي أشرف مبنى . وفي حديث البراء ابن معرور: (رأيت أن لا أجعل هذه البنية منى بظهر ) - يريد: الكعبة وكانت تدعى « بنيئة ابراهيم عليه السلام » لأنه بناها (٢٠) وأورد هذا الاسم أيضاً محمد المكى بن الحسين في كتيبه (٢١) .

### ٤ ـ السندوار:

ومن أسماء الكعبة : ( الدُّوُّار ) بتشديد الوار وتخفيفها مع فتح الدال المهملة قبلها ، وضمها . و «الدوار» في كتاب الأصنام لابن الكلبي: الطواف حول الأصنام والأوثان وهذا نص كلامه :

« وكانت للمرب حجارة غير منصوبة يطوفون بها ، ويَعتر ونَ عندها أي يذبحون الغنم عندها \_ يسمونها الأنصاب ، ويسمون الطواف بها الدوار (٢٢) .

<sup>(</sup>١٨) اخبار مكة للازرقي ص١٨٩ ج١ طبعة المطبعة الماجدية بمكة .

<sup>(</sup>١٩) رحلة العبدري ص١٨٠ طبع المغرب الأقصى ٠

<sup>(</sup>۲۰) لسان العرب" ( مادة بنى ) 40/18 طبع بيروت . (۲۱) ونص كلامه : والبنية هي فعيلة : الكعبة لشرفها اذ هي اشرف مبنى ١٠ كتيب اسماء الكعبة المشرفة ص١٠ ـ ط. المطبعة التعاونية بلمشق .

<sup>(</sup>۲۲) الأصنام لابن الكلبي ص٤٧ .

ويبدو من تعليل معنى كلمة «الدُّواّر» بهذا المعنى الجاهلي أنها تقابل كلمة (الطواف) في الاسلام حول الكعبة المشرفة .. ذلك الطواف الخالص لعبادة الله في أصله وهدفه الأسمى .

وفي لسان العسرب لابن منظور : (أن الديوار بالضم وتشديد الواو وتخفيفها بعد الدال المهملة المضمومة ، وقد تنفتح ) هو : صنم كانت العرب تنصبه ، يجعلون موضعاً حوله ويدورون به : واسم ذلك الصنم والموضع (الدوار) ومنه قول امرىء القيس (في معلقته) : فعَنَ النسا سرب كسأن نعاجه عندارى دوار في منه منديال (٢٢)

### ٥ - القادس ٠٠ وناذر:

ومن أسماء الكعبة أيضاً « القادس' » . . وفي لسان العرب : القادس « البيت الحرام » ( مادة قدس ) وقد ورد مثل ذلك أيضا عن « القادس » اسما للكعبة ، في كل من كتاب « أخبار مكة » للأزرقي (٢٤) ومعجم متن اللغة لأحمد رضا (٢٥) وكتيب أسماء الكعبة المشرفة (٢٦).

وفي كتيب محمد المكي بن الحسين أيضاً رواية "عن أحد مراجعه أن البيت سنمتي بذلك من التقديس والتطهير . ومن أسمائها أيضاً : ( نادر )(٢٧) وذلك على ما ذكره كتاب أخبار مكة ، ثم كتاب « مرآة الحرمين » ١ / ٣٦٣ وكتيب « أسماء الكعبة المشرفة » لمحمد المكي بن الحسين ( ص١٣ ) )

### ٦ - القريت القديمة ٥٠٠ والقب لة:

ومن أسمائها أيضاً: القرية القديمة (٢٨).

<sup>(</sup>۲۳) لسان العرب مادة (دور) .

 <sup>(</sup>٢٤) أخبار مكة للأزرقي ص١٨٩ ج١ ط. مكة .
 (٢٥) معجم متن اللغة لأحمد رضا ( مادة قدس ) .

<sup>(</sup>۲۵) معجم من النعة لاحمد رضا ( ماده قدس ) . (۲۹) أسماء الكعبة المشرفة (ص۱۳) .

<sup>(</sup>٢٧) ان اسمي (ناذر) و (الُقرِّيَة القديمة) بعده وردا في اخبار مكة للازرقي ١٨٩/١ طبع المطبعـة الماجدية بمكة - كما ورد الاسمان في كتيب اسماء الكعبة المشرفة (ص١٣) -

<sup>(</sup>٢٨) تاريخ العرب قبل السُّلام لجراد على ٢٢١/٥ عن مراجعة ، وغيره من المراجع .

وربما كان بوسعنا أن نضيف الى تلك الأسماء القديمة للكعبة اسم ( القبلة ) فقد ورد هذا الاسم في شعر رَجَزي لشاعر جاهلي ، يتحدث عن بعض تقاليد الجاهلية القريبة من الاسلام الا وهي اجازة الافاضة للناس من المزدلفة الى منى . قال :

خَلُوا الطــريق عن ابى سَيَّاره وعــن مواليــه بني فزاره حتى يجــيز سالم حمـاره مســتقبل القبــلة يدعـو جاره فقـــد اجار الله من اجــاره

وكان اسم أبي سيارة الذي يطلب الشاعر' أن ينخلي الناس' الطريق له \_ علميلة بن خالد العدواني ، وكان يركب حمارا أسود ، أو اتنانا ، يجيز الناس عليه أو عليها من المزدلفة الى منى ، أربعين سنة وقد عدوه من خطباء العرب ، وكان ينظر الى أعالي جبل تبيد : فاذا شاهد عليها أشعة الشمس الأولى ، نادى : (أشرق تبيد ، كيما نغير) ثم يجيز لهم بالاضافة (٢٩)

هذا وقد سمَتَّى الله الكعبة «قبلة » في قسوله جل من قائل : (قد نسرى تقلُّب وجهك في السماء فلننولئينئك قبلة ترضاها ) . وقال عبد المطلب مخاطباً المولى جل وعلا ، لما اقترب أبرهة من مكة يريد هدم الكعبة في أبيات مشهورة :

ان كنت تاركهم وقبلتنسسا فامسسر" منا ، بسدا لك !

أما اسم المسجد الحرام فهو من الألقساب القرآنية ، جُعِلَ عَلَمَا على حريم الكعبة المحيط بها وهو محل الطواف ولم يكن يُعرف بالمسجد في زمن الجاهلية اذ لم يكن لهم صلاة ذات سجود ، والمسجد مكان السجود، فاسم المسجد الحرام عَلَم " بالغلبة ، على المساحة المحصورة المحيطة بالكعبة (٣٠).

<sup>(</sup>٢٩) تاريخ العرب قبل الاسلام لجواد على ٢٢١/٥ عن مراجعه ، وغيره من المراجع . (٣٠) التعرير والتنوير : تفسير الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ٢٥/٢ طبع مطبعة عيسى البابي العلبي وشركائه بالقاهرة .

وكان جواد على ، عنزاً لفظة (مسجدا) هكذا بالألف في آخرها ــ الى الأنباط الذين فسدت لغتهم العربية وكانت سلفاً في ذلك للعامية المنواء الاسلام على المعمورة ، قال :

( وترد لفظة مسجدا في الكتابات النبطية وتعنى المسجد ) .

ويترآى لى أن صيغة (مسجدا) بالألف في آخرها ، اذا كان هذا للفظها المقيقي في النبطية فهي عربية الجذم ، داخلها التزام الألف في آخرها كنوع من أنواع تعريفات العربية العامية (على حد قوله المذكور آنفا) . وتصرفاتها العشوائية في اللغة الأم « الفصحى » التى نشاهد العديد من أمثلتها في عامية العالم العربي اليوم ، وقبل اليوم من بعد انتشار الاسلام على ربوع العالم عربيها وعجميها .

ومما يراه جواد علي"، أن «المسجد» و « المسجد الحرام » و «الحرم» يَعني بها الجاهليون «الحرم» الذي أحاط بالكعبة ، ولا تنعرف' حدوده في الجاهلية على وجه واضح معلوم(٣١) .

وهذا الرأي يقارب الى حد بعيد قول الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور في تفسيره: (التحرير والتنوير) وهو القول الذي مر بنا آنفا .. ولكنه خصصه لاسم «المسجد الحرام» ولم يفرد في ذلك المعنى صيغة «المسجد» ولا صيغة «الحرم» على أن ابن كثير لم ينقر هذا التفسير لصيغة «المسجد الحرام» فهو يفسر اسم «المسجد الحرام» بالكعبة ، اذ قال في السطر الأول من الصفحة ٢٣٩ من الجنزء الأول ما نصه: فأنزل الله: «فكننولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام» حالى الكعبة الى المسجد الى الميزاب(٣٢). وروي عن الامام الشافعي أن الغرض اصابة عين الكعبة ، وفي حديث أبي البراء: أن النبي صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهرا ، أو سبعة عشر

<sup>(</sup>٣١) المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ٤٦/٤ .

<sup>(</sup>٣٢) تفسير ابن كثير ٢٢٩/١ طبع دار الاندلس ببيروت .

شهرا ، وكان رسول الله يحب أن ينحوال نعو الكعبة فنزلت : (قد نرى تَقَلَّب وجهاك في السماء) فصر في الى الكعبة .

وقد قرر الشيخ معمد الطاهر بن عاشور ، هذا الرأي بأخرة ، فقال : « والجمهور على أن المراد بالمسجد الحرام هنا ـ الكعبة لاستفاضة الأخبار الصعيعة بأن القبلة صر فت الى الكعبة ، وأن رسول الله أمر أن يستقبل الكعبة وانه صلى الى الكعبة يوم الفتح وقال : (هذه القبلة) (٣٣)

### ٧ - أَسِجُمسِكَاوُ:

وجاء في « القاموس المحيط » للفيروز آبادي اسم آخر ، للكعبة هو : ( الحمساء' ) . قال ما نصه : والحامس' : الأمكنة الصلبة ، جمع أحمس ، وهو لقب قريش وكنانة وجاد يلة ومن تابعهم في الجاهلية لتحمسهم في دينهم ، أو الالتجائهم بالحمساء وهي الكعبة لأن حجر ها أبيض الى السواد (٣٤)

### ٨ \_ المُذهَب:

ومن الأسماء التي سميت بها الكعبة فيما أورده صاحب القاموس المحيط أيضاً ( مادة ذهب ) : اسم ( المندهب ) (٣٥) .

### ٩ - إلآك:

وأورد معمد المكي ابن الحسين أن من أسماء الكعبة عن الزبير بن بكتّار ، اسم (الآل) ككتاب .. وفسر بذلك قول النابغة الذبياني في البيت التالى : استنادا الى «مستدرك التاج» . وعندما در ست ديوان

<sup>(</sup>٣٣) تفسير التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور ٢٥/٧ -

<sup>(</sup>٣٤) القاموس المعيط مادة حمس -

<sup>(</sup>٣٥) القاموس المعيط مادة (نهب) .

النابغة الذبياني هذا على شيخنا العلامة الشيخ محمد الطيب بن اسحاق الأنصاري رحمه الله ، فَسَدَّرَ لي ( الاكا) \_ بفتح الهمزة وكسرها \_ بأنه جبل بعرفات أو جبل عرفة وبيت النابغة الذبياني هو :

بِمُصطَعبات من لِصافَ وثبـــرَة يَزْرُنَ الالا سيرُهن التــدافع(٣٦)

وسياق بيت النابغة يدل على أن المقصود ب ( الآل ) هو : ( جبل بعرفات ) . وقد أيد هذا المعنى « القاموس المحيط »(٣٧) وغيره من المراجع اللغوية المعتمدة التي بين أيدينا .

### ٠٠ - كات :

كما أورد معمد المكي بن الحسين أن من أسماء الكعبة أيضا (بكة) . فروي عن زيد بن أسلم قوله : بكة ، الكعبة والمسجد ( نقلا عن ياقوت الحموي . في معجم البلدان ، والمشهور أن بكّة اسم لمكة كلها . والباء والميم في اللغة العربية تتبادلان في النطق . ومما يثبت أن بكّة اسم لمكة لا للكعبة قوله تعالى : « أن أول بيت وضع للناس للذي ببكّة مباركاً للناس وهدى للعالمين ) . فجعل الكعبة \_ نصّاً \_ في بكة ، أي ( مكة ) .



<sup>(</sup>٢٦) ديوان النابغة للذبياني .

<sup>(</sup>٣٧) القاموس المعيط ( مادة ال ) .



# الفصلالثاني

عمالات الكعبة قبل الإسلام

العسارة الأولى: عسارة الرهسيم واسماعيل

لابَابَ.. ولا تُفُلَ .. ولا سَقَفَ.. في عمارة الرهيم للكعبة

العمارة الثانية والثالثة: عيارتا العمالقة وجُرهُ من

لم يصل اليناعِلْمُ بتعميرش مل للكعبة في عهد مسم خُزَاعتَ المكة

خزَاعَتُ والأصنام:

العمارة الرابعته: عمارة قريش

شكل بناءالكعبة قبل بناءقريش



# عمارات الكعبة قبل الإسلام

### 1 \_ العسارة الأولى: عسارة الراسيم واسماعيل:

من الأمور التاريخية المسلم بها أن أول عمارة للبيت الحرام كانت على يد خليل الله ونبيله أبي الأنبياء ابراهيم وابنه اسماعيل عليهما السلام .. والذي رفع وقوع هذا المادث العظيم الى مرتبة اليقينيات أن الله جل وعلا نص عليه في كتابه الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد .. وذلك اذ يقول : ( ان أول بيت و ضع للناس لكتني ببكة مباركا وهدى للعالمين ) واذ يقول : ( واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل مناك أنت السميع العليم ) .

ولما أكمل ابراهيم هذه العمارة الأولى لبيت الله المحرم أمره الله عز وجل بقوله: (وأذّن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق) . . فاستجابت له البشرية جمعاء ، وبدأ الحج الى مكة من يومئذ حتى يوم الناس هذا ، حيث استمر وفود ضيوف الرحمن الى بيته المحرم زهاء أربعة آلاف عام : كان ذلك منذ آذّن ابراهيم في الناس بالحج .

وقد رفع ابراهيم' البيت وجعل طوله في السماء تسع أذر'ع ، وعرضه في الأرض اثنين وثلاثين ذراعاً ، من الركن الأسود الى الركن الشامي الذي عند الحجر من وجهه ، وجعل عرض ما بين الركن الشامي الى الركن الغربي الذي فيه الحجر اثنتين وعشرين ذراعاً ، وجعل طول ظهرها من الركن الغربي الى الركن اليماني واحداً وثلاثين ذراعاً ، وجعل عرض شقها اليماني ، من الركن الأسود الى

الركن اليماني عشرين ذراعاً . فلذلك سميت بالكعبة . لأنها على خلِقة ِ الكعب ، وجمع لل بابها بالأرض غير منبو ب (١) .

وقد مكث العرب' أهل' الجاهلية متواترة لديهم من الأسلاف الى الأخلاف هذه الحقيقة التاريخية جيلا بعد جيل ..

وكان كثير من العالم القديم يعرف هذه المقيقة ويعترف بها وسجلت عن ماضى تاريخه العريق ، وقد نشأت من معرفتهم لهذه المقيقة قضية تعظيمهم للكعبة ، ولكن لا كما يقول به بعض المستشرقين الذين اعتبروا أنفسهم عبثا : (أوصياء) على تاريخ العرب والاسلام فهم ينفصًلنون لهما ما يشاؤون من ثياب لا تتفق وحقيقة قوامهما ، وهم ينملنون على القراء في هذا الصدد ما تمليه عليهم عواطفهم المجردة من الاخلاص في البحث ومن البراهين المثبتة ، ليجعلوا منها بأساليبهم شبه العلمية حقائق واقعية . وما هي في الواقع الا بنات عواطفهم وأمزجتهم الخاصة . . كتبوها ونشروها لأغراض غير علمية دقيقة ولا شريفة . .

وأهل البيت أدرى بما فيه . وأهل مكة أدرى بشعابها . وتاريخ العرب وتاريخ الاسلام بحمد الله ليسا كغيرهما من التواريخ ، فهما واضحان منبيئنان سجل عناصرهما شعرهم ونثرهم ، وسجئها في أول عهد الاسلام كلام الله المحفوظ الصادق الأمين ، وسجلها حديث رسوله الصادق المصدوق ، وعنني بتحقيقها وتدوينها الرواة الأمناء الثقاة .. وسجلوا حقائقها ، بغير التفات الى حنب ، أو كره ، أو تقدير ، أو تخدير ، أو صداقة ، أو عداوة .

وهذا ، موضوع كبير وهام ، نرجو أن يوفقنا الله سبحانه لخسوض غماره والوصول بهذا البحث المزمع اجراؤه الى أعماقه ، لابراز جواهر الحقائق المشرقة في هذا الميدان الرحب الجليل الحفيل ان شاء الله .

<sup>(</sup>١) أخبار مكة للأزرقي ٢٧/١ طبع مكة ، بالمطبعة الماجدية -

وكان البارىء جل وعلا ، أمر نبيه وخليله أن يبنى الكعبة في مكان معين من وادي ابراهيم ، وكان ابنه ومعاونه النبي اسماعيل قد شب فاستعان به والده ابراهيم . وكان ابراهيم يبني الكعبة بحجر الدّبش غير المنحوت بناء (رضماً) أي انه كان يضع الحجارة فوق الحجارة بدون ملاط من طين أو مدر أو قصّة (نورة) فلما بلغ في بنيانه لها حداً ، احتاج معه الى شيء يقف عليه بسبب ارتفاع البناء تدريجياً ، اتخذ من صبحر المقام الذي لا يزال موجوداً أمام باب الكعبة تقريباً مما يلي حجر اسماعيل – اتخذه موقفاً له . فالمقام لهذا السبب أثر من الآثار التاريخية المباركة الصحيحة . وكان ابراهيم طلب من اسماعيل احضاره له لهذا الغرض ، ففعل . والمقام لنة \_ هو : الموقف ، وكان ابراهيم يحكور المقام هذا ، من جهة الى جهة ، الموقف ، وكان ابراهيم يحكور الكعبة الأربعة .

### ٢ \_ لابًاب .. ولا قُفْلَ . ولا سَقْفَ .. في عمارة الرهيم للكعبة:

ولم يجعل ابراهيم للكعبة في بنائه لها ، باباً ، ولا قفلا ، ولا سقفا . كان بناؤه مثال البساطة التامة . وفي بعض هذا يقول حبر الأمة الاسلامية : عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : ( والله ما بنياه \_ أي البيت الحرام \_ والضمير راجع الى ابراهيم واسماعيل \_ بقصة ( نورة ) ولا مدرة ، ولا كان معهما من الأعوان والأموال ، ما يسقفانه ، ولكنهما أعلماه فطافا به ) (٢) .

ودعماً لبناء البيت وتمكيناً له من البقاء أطول زمن ممكن وضع ابراهيم ، الجلاميد الضخام التي وصفها المؤرخون والعرب بأنها «منكرَة» لضخامتها المتناهية ولأشكالها غير العادية . والأساس القوي للبيت خير وسيلة عنمرانية معروفة الاطالة أمد بقائه . واذا

<sup>(</sup>٢) أخبار مكة للأزرقي ٢/٥/١ ط. مكة الكرمة بالمطبعة الماجدية .

كان ابراهيم عليه السلام لم يُعن بضيخامة البيت وروعة بنائه وزخرفته .. فذلك لأمور اعتادها الأنبياء .. فيما يبنونه من المعابد، لأنهم يريدون بها وجه الله ، وأن تؤدّى فيها شعائر عبادة الله فحسب من قبل المؤمنين به ولنا دليل قائم على ذلك في بناء المسجد النبوي على الشكل البسيط المتواضع الذي أقامه عليه رسول الله محمد بن عبد الله ، حفيد ابراهيم عليهما الصلاة والسلام ، الذي بني الكعبة المقدسة قبل مولد هذا المفيد العظيم بنحو ألفي عام ، ولا بد أن ابراهيم عليه السلام كان قد شاهد في حياته المافلة عظمة المباني التي أقامها الناس على الأرض لأغراض عديدة ، منها ما يتعلق بعقائدهم ودياناتهم ، ومنها ما يختص بأ بنهتهم فلم يؤثر عليه ذلك ، وبننى الكعبة هذا البناء المحبري الذي لا تزال عليه قواعدها وطرازها منذ ذلك التاريخ السحيق حتى الآن ، ببعض تعديلات أجريت عليها فيما بعد ، لم تخرجها عن طبيعة البناء العام الأول حتى الآن .

### ٣ - العمارة الثانية والثالثة عارتا العمالقة وجرهم

وثانية العمارات وثالثتها : عمارتا العماليق وجر هم ، ولوجود هاتين القبيلتين اليمانيتين ، في مكة ، في آن واحد ، اختلط الأمر في ايتنه ما قامت با ولى العمارتين \_ على رواة الأخبار ، فمنهم من قال بسبق عمارة العماليق لجرهم ، ومن الرواة من قال بعكس ذلك ، واينًا ما كان الأمر فالعمارتان ثابتتان للكعبة في كل عهد من عهدي القبيلتين : العماليق وجرهم .

ولسنا ندري ان كانت هاتان العمارتان: العمليقية والجرهمية ، قد أدخلت عليهما عملية ربط حجارة البناء بالملاط والقصّة والمَدرَ أم لا ؟ كما لم يصل لعلمنا ما اذا كان حدَث بالبيت تصديع أو خلل ، اقتضى ترميمه كما هو معقول ، ولا متى كان وكيف كان ذلك ؟ . . ويذكر الأزرقي عمارتي العمالقة وجرهم ذكرا عابرا

خالياً من كل تفصيل ، فيقول عن البيت بعد بناء ابراهيم عليه السلام له : ان اسم بانيه للعمالقة هو «أبو الجدرة فسمى عَمراً الجادر» وسنمتوا بني الجدرة ، ويبدو لي من سياق كلام الأزرقي أن جنرهما تغلبوا على العمالقة ونفوهم من مكة وانه جاء سيل فدخل الكعبة ، وعلى ايراد الأزرقي أن عمراً الجادر بنى البيت للعمالقة بعد بناء ابراهيم قَد مَت في هذا الفصل بناء العمالقة للكعبة واتبعت ، ببناء جنرهم لها(٣) .

ولم يصل لعلمي من الشعر العربي القديم أو الذي قبل الاسلام ذكر لبناء العماليق للكعبة سوى هذا القول المجمل غير المفصل تفصيلا دقيقاً فيما عدا نصب على أن بناء العمالقة لها ، كان بعد بناء ابراهيم عليه السلام لها . فهو اذن يسبق بناء جرهم لها وجرهم هم الذين أخذت خراعة بزمام حكم مكة وولاية البيت منهم عنوة ، والذين ذكر الشعر الجاهلي بناءهم للكعبة على ما سيأتي ايضاحه ..

هذا وقد نص الشعر العربي الجاهلي على بناء جـُرهـُم للبيت الحرام ومن ذلك قول زهير بن أبي سلمى المـُزني في معلقته الميمية :

فاقسَمت الني طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم (٤) وقد نص ثعلب شارح الديوان بقوله: «جرهم كانوا أرباب البيت قبل قريش ».

وقول ميمون بن قيس : أعشى بني قيس بن ثعلبة :

فاني ونسوبي راهب اللسبج والتي بناها قصي والمضاض بن جرهم(٥)

هذا وأن الواو في اللغة العربية حرف عطف لا تقتضى الترتيب الزمني فيما عطف بها .

<sup>(</sup>٣) اخبار مكة للازرقي ص11 و12 م1 ط. المطبعة الماجدية بعكة .

<sup>(</sup>٤) شرح ديوان زهير بّن أبي سلمي لنعلب ص١٤ والمعلقات العشر الطوال ـ طبع مطبعة دار الكتب المصرية .

<sup>· (</sup>٥) ديوان الأعشى ص١٢٥ ط. المطبعة النموذجية بالقاهرة .

وعليه فتقديم قريش و «قصي» في البيتين السابقين على «جرهم» ليس معناه مطلقا أن بناء قريش وقصي الذي يبدو أن المعني به (بناء قصي جد النبي عليه السلام للبيت وهو أمر مختلف في حدوثه وان بناء قريش وقصي أن ثبت للكعبة ـ سابق في الزمن لبناء جرهم ، فأن الأمر بالعكس من هذا كما هو معلوم ومعروف ، بالبداهة من التاريخ وعلى ما نص عليه ثعلب في شرحه لديوان زهير حسب ما أبديناه أنفا ، فأن عمارة قريش للكعبة حدثت في عهد ولايتهم لمكة بعد جرهم ، بأزمان ، وذلك في الجاهلية الأخيرة الموالية في مسلسل الزمن لظهور دين الاسلام في مكة وبلاد العرب ثم العالم ، بخلاف عمارة جرهم للكعبة ، فأنها قي مكة وبلاد العرب ثم العالم ، بخلاف عمارة جرهم للكعبة ، فأنها قدم من عمارة قريش لها بقرون ، فجرهم حكموا مكة قبل حكم خراعة التي أخذت قريش منها ولاية اليعبة ومكة بعد قرون

٤ - كم يصل اليناعِلْمُ بتعمير شامل للكعب، نى عهد حكم خُزَاعتَ مِلَكَ :

ربما يبدو أن خزاعة لم تقم بعمارة البيت الحرام طيلة عهد حكمها لكة الذي ذكروا أنه يناهز ثلاثمائة عام ، كما لم يرد في السكتب التى لدينا أن خزاعة قامت بترميم الكعبة ، طيلة تلك المدة المديدة . . التى يضاف الى طولها ، الزمن الذي بنيت فيه في حكم العماليق وجرهم . ونستبعد أن لا يكون حدث بالكعبة أي خلل بنائي طيسلة تلك المدة المديدة في العهد الخزاعي أجمع ، ويترآى لنا أن السيول الدائمة الفيضان على أرجاء مكة سنويا أو دوريا بصفة عامة وعلى وادي ابراهيم الذي تقوم فيه الكعبة بصفة خاصة لا بد أن تكون تلك السيول فعلت أثراً ما من الخلل في عمارة الكعبة . في زمن خزاعة الذي قدروه بأنه كان ثلاثمائة سنة والذي لم يذكر عنه أنه حدثت به عمارة أو ترميم للكعبة ، ولربما لم يصل الينا علم ذلك بسبب قد يعود الى تغطية الأحداث الدامية بين تينيك القبيلتين اليمانيتين لكل ما يتعلق بأمور عمران الكعبة .

هذا اذا فرضنا أنه حدث شيء من ذلك فعلا حسب ما يترآى لنا من

مقارنة الأحداث التاريخية ببعض ، فيما مضى وفيما بعد .

### ٥ - خُرَاعَتُ والأصنام:

وفي عهد خنزاعة برزت ظاهرة الانحراف العَقد ي الكبير ، في عقيدة العرب التوحيدية . فان كبير مكة : عمرو بن لنحرَى الأزدي هو الذي قام بتحقيق هذه الظاهرة الخطيرة الانتكاسية وتنفيذها ٠٠ رأساً ٠. وباهتمام بالغ و بمساع جدية كبيرة متواصلة . . وقد نجح ابن لُحي في خطته، فقد وجد من القبائل العربية عامة وفي مقدمتها قبيلة قريش استعداداً لهذا التغيير ، ولهذا التحريف لدين الله الحق .. وتُبدأ قصة انحرافه المشار اليه وما نجم عنه من تحريف عقائد العرب \_ تبدأ بأنه كان قد ذهب الى ديار الشام في رحلة استشفاء فوجد أصناماً لقوم يعبدونها هنالك من دون الله فطلب منهم أن يعطوه بعضها ليدخل عقيدة الشرك بالله تعالى التي هم عليها ، إلى قمة بلاد العرب ، فوافق أولئك القوم المشركون وسلموه أصناماً منها : هنبل . . وجاء بها الى مكة و نصب بعضها بداخل الكعبة ، ونصب بعضها حولها ، وأرسل الباقي الى أنحاء بلاد العسرب وحسن لهم عبادتها من دون الله ، بزعم أنها تمنعهم الغيث والصعة والأمان والسعادة في حياتهم الدنيا وهي مطالب نفيسة وعزيزة على العرب المزعزعة عقيدة التوحيد بين جوانحهم حينئذ . وكان عمرو بن لُعنى" تلقى هذه الفكرة الهوجاء من الناس الذين منوا عليه باعطائه بعض أصنامهم بزعم أنها تمنح من يعبدها من دون الله الغيث والصحة وما الى ذلك .

وكان عمرو بن لنحى بن حارثة الأزدي رجلا متحركا طموحاً الى ان يتقلد الزعامة على العرب، ويرى ان هذا الانعراف هو طريق مؤدية الى هذا المنصب الكبير. وكان نازع الحارث بن مضاض الجنرهمي، ولاية الكعبة، وقاتل جنرهما ببني اسماعيل فظفر بهم وأجلاهم عن مكة، ونفاهم عن بلاد مكة، وتولى حجابة البيت بعدهم، وهو أبو خزاعة (١).

<sup>(</sup>١) الأصنام لابن الكلبي ص٨/ط. المطبعة الأميرية بالقاهرة سنة ١٩١٤م \_ ١٣٣٢هـ .

وهكذا حَوَّلَ عمرو بن لُحَى "بيت الله الذي بناه خليله ابراهيم ، لنشر عبير توحيد الله في الأرض واللجوء اليه تعالى وحده \_ حَوَّلُهُ الى مستودع للأصنام المعبودة من دون الله . وقد بقى كذلك طيلة أمد الجاهلية الى أن فتح الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ، مكة ، فكان من أول ما بدأ به أن كسسَّر الأصنام الموجودة به وحوله' ، فجعل يطعن بِسِينَة قوسه عيونها ووجوهها ويقول : « جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا » ثم أمر بها فكُنْفِئت ثم أخرجت فحر "قتت .

روى ذلك راشد بن عبد الله السئلمي : في حوار شعري لطيف أجراه فيما بينه وبين سيدة ربما تكون امرأة حقيقية وربما تكون خيالية ، و أرجئح أنه حوار حقيقي وقع فعلا فيما بينه وبين سيدة لم يفصح عن اسمها : اذ لا لزوم لذلك مطلقاً : ونص ذلك الحوار الشعري قوله :

قالت : هَلَهُ الى العديث فقلت : لا الالسام عليسك والاسلام ا

أو ما رأيت منعمسدا وقبيسله بالفتسح حسين تنكسر الأصنام لرايت نسسور الله أضسعى ساطعة والشسسرك يغشى وجهسه الاظلام

ولقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضاً بداخل الكعبة صور الأنبياء ، ومنهم أبو الأنبياء ( ابراهيم عليه السلام ) وهو يستقسم بالأزلام ، فأنكر أن يكون ذلك الصنيع قد حدث فعلا من النبي الكريم العظيم خليل الرحمن ابراهيم صلى الله عليهما وسلم ، فأمر بطمس الصور الموجودة بداخل الكعبة على جدرانها بدون استثناء . ورأى قرني الكبش الذي فدى الله به اسماعيل من الذبح ، فأمر بستر مِما بخمار لئلا يشغلا المصلى بالكعبة ، وأبقاهما في مكانهما من جدار الكعبة

وذلك مما يدلنا على أن للآثار الصحاح ، مكانة في دين الاسلام ، وقد بــَقي مذان القرنان في مكانهما من الكعبة حتى هدمها عبد الله بن الزبير لكي يقوم ببنائها على قواعد ابراهيم ، فلما لمسهما

هَمَدا بمكانهما .. على غرار تلك الثياب المعلقة على العبال التي كان كاتب هذه السطور قد شاهدها في سرب انفتح بالمناخة بالمدينة عن هنو قاعمة توصل الى بيوت بيضاء قائمة تحت سطح الأرض وكانت لا تزال قائمة كما كانت في صفين متقابلين ، بينهما ممر منعلقة فيه تلك الثياب المزخرفة ، على متن حبال سميكة .. فلما لمسها بعض الهابطين الى السرب العميسق وكنت أحدهم ، همَمسَد ت وتطايرت وسرعان ما تحولت الى هباء منثور ، ولم يبق لها أي أثر في الوجود .

### ٦ \_ العمارة الرابعة: عمارة قريش:

كانت عمارة قريش للكعبة ، رابعة العمارات قبل البَعثة المعمدية .. وكان سبب هذه العمارة الرابعة الحريق الذي شب بالكعبة على أثر تجميرها \_ أي تبخيرها \_ من قبل امرأة قرشية وعلى أثر هطول أمطار غزيرة ، ودخول السيل الى الكعبة .. لقد تضافر الحريق والمطر والسيل على اضعاف جدران الكعبة حينئذ ، فاضطرت قريش للنظر في الأمر والتشاور في هدم الكعبة عاجلا ، تمهيدا لبنائها من جديد بشكل أقوى وأكمل .. وسهل لهم ذلك وجود الخشب اللازم لتسقيفها في حطام السفينة التى انكسرت اما في ساحل الشعيبة أو في ساحل جدة ، وغضاف الى ذلك أيضا وجود نجار رومي أو قبطي اسمه ( باقوم ) وأعوان له من المسيحيين في تلك السفينة . وقد قام هذا النجار وأعوانه ببناء الكعبة تحت اشراف سراة قريش \_ بالمجارة المقتلمة منجبال مكة وضواحيها فقد الخذت حجارة بنائها من سبعة أجبل بعضها في مكة ، وبعضها في ضواحيها ، وقد حققها أبو الوليد الأزرقي في كتابه «أخبار محقق كتاب أبي الوليد الأزرقي وناشره بمكة ، نشراً علمياً رائعاً .

وقد تعاونت قريش ، وترافدت في نفقة البناء ، وربعًا القبائل القرشية أرباعاً ، ثم اقترعوا عند « هلبك » صنتمهم الأكبر ، بجوف الكعبة حيث وضعه عمرو بن للحي عندما قدم به من الشام .

وكان رسول الله عليه السلام يوم بنت قريش المحبة غلاما أو شابا ولم ينزل عليه الوحي بعد ، على كلتا الروايتين بخرواية أبى الوليسد في كتابه ( أخبار مكة ) تقول : ان رسول الله كان يومئذ غلاما ، وتقول رواية سيرة ابن هشام : ان رسول الله كان يومئذ شابا عمره خمس وثلاثون سنة . وربما كانت هذه الرواية أرجح وقد أقرها وأيدها ابراهيم الحربي ولكنه زاد عشرة أيام على تلك السنة ، بالنسبة لبناء قريش للبيت (١) كما ان الحربي روى عن عبد الرحمن ابن أبزى ، انه قال : كان بين الفيل وبين النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين وقد عقب الحربي على هذه الرواية بأنها وهم . ويبدو لى أن نقده لها في محسله . . فمن المعلوم تاريخيا أن الرسول و لد في عام الفيل ، نص على ذلك المؤرخون وغيرهم من كتاب السيرة النبوية ، الفيل ، نص على ذلك المؤرخون وغيرهم من كتاب السيرة النبوية ، كما نصوا على أن مولده صلى الله عليه وسلم كان بمكة في شعب بني هاشم ، في دار جده عبد المطلب وفي حياته .

وكان عليه السلام ينقل الحجارة على رقبته .. وعندما اجتمعت لقريش أدوات البناء وما يعتاجون اليه عمدوا الى هدم السكعبة ، ثم بنائها بعد الهدم . وقد هدموها حتى أساسها الى أن وصلوا في حفر هم الى حجارة الأساس الضخام المنسكرة ، وهي القسواعد التى بنى عليها ابراهيم عليه السلام، البيت ، فوقفوا عندها وشرعوا في البناء وكانوا استقصروا حين بنوا البيت عن قواعد ابراهيم ، وكان طول الكعبة في السماء تسع أذرع فاستقصرت قريش طولها وكرهت أن يكون البيت بغير سقف ، ولما بلغوا السقف خيئرهم باقنوم الرومي أو القبطي في أن يجعلوا سقفها مكبسا أو مسطحاً فقالوا له : ابن بيت ربنا مسطحا ، فبنوه مسطحاً ، وجعلوا فيه ست دعائم في صفين ، وفي كل صف ثلاث دعائم من الشق الشامي الذي يلى الحبر الى الشق اليماني ، وجعلوا ارتفاعها من خارجها من الأرض الى أعلاها ثماني عشرة ذراعاً ، وكانت قبل

<sup>(</sup>۱) راجع كتاب المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة لابراهيم الحربي ص٤٩٤ تعقيق حمد الجاسر، نشر دار اليمامة.

ذلك تسع أ ذر ع يد ، و هكذا زادت قريش في ارتفاعها عن بناء ابراهيم تسع أذرع أخر ، وبنوها من أسفلها الى أعلاها بمدماك من حجارة ، ومدماك من خشب . وكان الخشب (١٥) مدماكا والحجارة (١٦) مدماكا، وجعلوا ميزابها يسكب في الحبجر ( بكسر الحاء وسكون الجيم المنقطة من تحت ) حجر اسماعيل ، وجعلوا درجة من خشب في بطنها في الركن الشامي، ينصعد منها الى ظهرها، وزوقوا سقفها وجدرانها (والمزوق الفعلى لها) \_ بكسر الواو وتشديدها \_ هو باقوم الرومي أو القبطي وأعوانه من أخوانه في الدين المسيحي) من بطنها ودعائمها . وجعلوا (أى باقوم وأعوانه) فيها صور الأنبياء وصور الشجر وصور الملائكة ، فكان منها صورة ابراهيم خليل الرحمن شيخ يستقسم بالأزلام ، وصورتا عيسى بن مريم وأمه ، وصور الملائكة أجمعين. ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بطمس تلك الصور كلها ، أمر بطمسها بماء زمزم: و'ضيع في ثوب مبتل به ومنحي به . وكان باقوم وأعوانه رسموا تلك الصور على رواية من روايات (جواد على) في كتابه «تاريخ العرب قبل الاسلام » ، بالزيت على اختلاف الروايات في أن رسم تلك الصور هل هو على جدران الكعبة رأساً ومباشرة ، أو على ألواح معلقة ، فمحيت کلها ۲۱) .

وهكذا أعاد الرسول الى الكعبة مكانتها وقدسيتها الحقة ، وعلى ما بناها عليه أبو الأنبياء ابراهيم عليه السلام ، وما أعدها لها من عبادة الرحمن وحده .

وقد جعلت قريش للكعبة باباً واحداً مرتفعاً أربع أذرع وشـبرا ، وكان يفتح ويغلق ، وكانوا قد أخـرجوا ما كان في البيت من حليـة ومال ، وقرني الكبش وجعلوا ذلك عند أبي طلعة عبد الله بن عبد المدى

<sup>(</sup>٢) أخبار مكة للأزرقي ١٠٤/١ وغيره ، وفيما يتعلق بمعو كل الصور التي كانت في جوف الـكعبة ، استثنى الأزرقي صورتي عيسى وأمه في بعض مروياته ونفى استثناءهما في بعضها ، والحق أن كل المصور الميجودة على جدار الكعبة منعيت كلها بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلون استثناء كما حققه العلماء الأثبات وعلى ما يتفق مع تعاليم الشريعة المعمدية في ذلك .

ابن عثمان بن عبد الدار بن قنصي ، ( وأخرجوا صنمهم الأكبر «هنبل» وكان على الجب الذيهو فيه والذي نصبه عليه عمرو بن لنعي، في الكعبة ، عند المقام ، حتى فرغوا من بناء البيت فردوا ذلك المال في الجنب وعلقوا فيه الحلية وقرني الكبش ، وردوا الجنب الى مكانه فيما يلي الشق الشامي ، ونصبوا هنبل على الجنب كما كان قبل ذلك ، وجعلوا له سنلتما ينصعد منه عليها الى بطنها ، وكسوها حين فرغوا من بنائها، حبرات يمانية .

### ٧ - شكل بناء الكعبة قبل بناء قريش:

ويصف لنا الحافظ ابن حجر العسقلاني ، شكل الكعبة في الجاهلية . ويبدو أنه يقصد بذلك ، البناء الذي كان قبل عمارة قريش لبنائها . . فان بناءها الموصوف فيما سبق من هذا الحديث يدل على تجديد قريش لبنائها فهناك وضعوا مداميك من خشب ووضعوا سقفاً للكعبة وزوقوا داخلها حتى أمكنهم تزويقها من تعليق ألواح الصور على جدرانها ، أو وضعها على الجدران رأساً .

أما وصف الحافظ ابن حجر لبناء الكعبة في الجاهلية فهذا نصه .. قال : (وكانت الكعبة في الجاهلية مبنية بالرضم ليس فيها مدر ، وكانت قدر ما تقتحمها (العناق'): (العناق: الأنثى من أولاد المعنى) وكانت ثيابها توضع عليها تنسدًل سدلا، وكانت ذات ركنين كهيئة هذه الحلقة (٣) .

ويضيف العافظ ابن حجر قوله: « فأقبلت سفينة من الروم حتى اذا كانوا قريباً من جدُهُ انكسرت فخرجت قريش لتأخذ خشبها فوجدوا الرومي الذي فيها نجاراً فقدموا به وبالخشب ليبنوا به الكعبة (٤) الخ فهذا القول الذي أورده الحافظ عن أبي الطفيل حول قدوم سفينة من

<sup>(</sup>٣) فتح الباري بشرح صعيع البغاري ٤٤١/٣ طبع المطبعة السلفية بمصر ٠

<sup>(</sup>t) نفس المصدر السابق والصفعة والجزء .





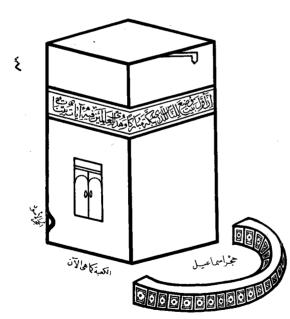



رَ مَهْ فَهُ الصَّوَرِلِلكَعْبَةُ المُسْرِّفَةِ مُحِدَّطَاهِ الكُرُدِيِّ الْخَطَاطِ بَمَكُةُ الْمُكْرَمَةُ وَهِي بِنَ ابْتِكَارَاتَهُ اِسْتَنْتِهَا مِنْكِتُ التَّارِيِّ الْمُعْتَمَدَةِ وَمَنْ ارادَ الْوُقُونِ عَلَى تَفْصِيْلِ بَنَاءِ الْكَعْبَةِ الْمُعَظِّمَةِ فَلْيُوَاجِعَ كَتَابَهُ (مِقَامَ الْرُاهِئِيَّمَ عَلَيْهُ السَّلَامِ) المطبوع بمطبعة مصطفىٰ البَايِي الْحَلِي وَاوْلادِهِ بِمِصر الروم عندما كانت الكعبة مبنية بالرضم ـ معناه أن ذلك البناء كان قبل بناء قريش ، لها ، فان الخشب الذي كان في السفينة الرومية أخذته قريش لبناء الكعبة به كما ورد نصتًا في شرح فتـح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني .

#### \* \* \*

هذا وقد أيد كل من حسين عبد الله باسلامة المكي مؤلف كتاب « تاريخ العسرب قبل الاسلام » نظرية قيمة تقول: ان « باقوما » الذي عهدت اليه قريش بعملية بناء الكعبة كان مسيعيا وكان أعدوانه من المسيعيين أيضا . ومن عادة البنائين من هؤلاء المسيعيين رسم مثلهذه الصور فيما يقومون ببنائه من المعابد ، تزيينا لها بما يتفق وعقيدتهم المسيعية كما هو مشاهد في كنائسهم القديمة والحديثة في أماكن الأرض التي بنوا فيها هذه المعابد . وفي كتاب « تاريخ الكعبة المعظمة » أن هذا الفعل يعود الى اختراع باقوم ، فيقول ما نصه : ( والظاهر أن ذلك من الخيراع باقوم هو الذي أشرف على اقامة البناء وهندسته وهو الذي سيقيف باقوم هو الذي أشرف على اقامة البناء وهندسته وهو الذي سيقيف باقوم هو الذي أشرف على الما المين وأقامه . وأضاف جدواد علي الى ذلك قوله : ( ولا أستبعد أن يكون هو الذي رسم تلك الصور وحده أو بالاستعانة باخوانه من بني يكون هو الذي رسم تلك الصور وحده أو بالاستعانة باخوانه من بني الروايات أن التصوير كان على الجدران لا على ألواح متنقلة (ه) .

وأرى أن رأيه فيما يتعلق باشتراك زملاء باقوم معه في رسم الصور المذكورة أوجه وأمثل.

<sup>(</sup>٥) تاريخ العرب قبل الاسلام لجواد على ص١٧٧ و١٧٣ ج0 ، طبع مطبعة المجمع الملعي بالعراق سنة ١٣٧٤هـ - 1400 .



# الفصاللثالث

الكعبة مَغبد المعبود قبل الإسلام عمر وبن محى وتغيير دبن ابراهيم مبادئ تروع لعرب إلى عبا دة الأوثان استهتار العرب في عبادة الأصنام برغم انتشار الشرك أبقى لعرب الكعبة والمجالاً سود على ما كانا عليه في العصد الابراهيمي أماء المستشرقين ليست بريئة وليست للعلم كالمالص عود على نقض آراء المستشرقين في الكعبة والمجالاً سود



# الكعبة مَعْبَدٌ ٠٠ لامعبود قبل الإسلام

كانت الكعبة منعطَّمة لدى عرب الجاهلية ، تعظيم تقدير وتكريم ، لا تعظيم عبادة لها . وقد وصف الله الكعبة فقال : (ان أول بيت وضع للناس للَّذي ببكة مباركا وهدى للعالمين ) . ولم يكن عرب الجاهلية وحدهم يتخذونها معبدا بل شاركهم غيرهم من الأمم القديمة في ذلك كفارس ، واليهود والهنود ، والصابئة ، على ما ورد في بعض أمهات كتب التاريخ والبلدانيات الاسلامية .

### ١ - عسروبن تعييردبن ابراهيم:

وعندما تولى عمرو بن لنعي بن حارثة بن عمرو بن عامر الأزدي الذي هو أبو خزاعة (١) - حجابة البيت بعد جرهم التي ظفر بها ونفاها من بلاد مكة - قام بتغيير دين اسماعيل بن ابر اهيم عليهما السلام، فنصب الأوثان، وسيّب السائبة، ووصل الوصيلة وبعر البعيرة، وحمى الحامي . ويقول ابن الكلبي عن قصة انعرافه وتعريف لدين الله: (ثم انه مرض مرضاً شديداً فقيل له: ان بالبلقاء من الشام حَمّة (٢) ان أتيتها برر أت ، فأتاها فاستعم بها ، فبرا ، ووجد أهلها يعبدون الأصنام ، فقال : ما هذه ؟ فقالوا : نستسقي بها المطر ، ونستنصر بها على العدو . فسألهم أن يعطوه منها ، ففعلوا ، فقدم بها مكة ، ونصبها حول الكعبة (٣) .

<sup>(1)</sup> الأصنام لابن الكلبي ص٨ -

<sup>(</sup>٢) المئة : عين فيها ماء حار" ينبع ، يستشفى به المرضى : ( القاموس مادة حنم ) ، وهي بغتع الماء المهملة . وفي لسان العرب ( مادة حم ) قوله عن ابن دريد : هي عيينة حارة تنبع من الأرض يستشفى بها الاعتلاء \_ جمع عليل أي مريض \_ والمرضى .

<sup>(</sup>٣) الأصنام لابن الكلبي ص٨ -

ويفهم من كلام صاحب الأصنام أن تغيير دين اسماعيل كان أمراً « شبه رسمي » دخل فيه العرب أفواجاً ، ومنهم أهل مكة ، بالنظر لكانة من تولى أمر هذا التغيير في جموعهم وربوعهم وهو عمرو بن لنعي حاجب الكعبة أذ ذاك .

فكانت نزار تقول اذا ما أهلئت: (لبيك اللهم لبيك لبيك اليك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك ، الا شريك هو لك تملكه وما ملك ) يوحدونه بالتلبية ، ويدخلون معه ألهتهم ، ويجعلون ملكها بيده يقول الله عروجل في شركهم هذا لنبيه محمد (صلى الله عليه وسلم) : (وما ينومن أكثر هم بالله الا وهم مشركون) أي (ما يوحدوني بمعرفة حقي ، الا جعلوا معي شريكا من خلقي )

ويضيف ابن الكلبي قوله: (وكانت تلبية عك : اذا خرجوا حرجوا حرجوا أمامهم غلامين أسودين من غلمانهم ، فكانا أمام ركبهم .. ويقولان :

#### نعسسن غنسسرابا عسك

فتقول عكي من بعدهما:

عـك اليسك عانيـــه عنبـــادك اليمانيــه كيمــا نعـــه الثانيــه

ويستمر في حديثه عن الطرق التي كان عرب الجاهلية يؤدون بها عباداتهم : ( وكانت ربيعة اذا حجت فقضت المناسك ووقفت في المواقف ، نفرت في النتفر الأول ، ولم تنقيم الى آخر التشريق)(٤).

وقد نقل الينا أبو المنذر هشام بن السائب الكلبي التفاصيل الدقيقة التى أفضت ببني اسماعيل ومن لف لفهم من عرب الجاهلية الى انحرافهم تدريجيا من عبادة الله وحده ، الى عبادة الأصنام والأوثان ، من دون الله

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر السابق ص٧

وفي نفس الوقت زود نا « ابن الكلبي » بمعلومات قيمة بأن عرب الجاهلية مع انحرافهم الشديد عبر الزمن الى الوثنية فقد بقيت لهم بقايا ، من الحنيفية السمحة الحق ، وظل تعظيمهم للكعبة تعظيم احترام وتكريم منجر دخال من تعظيم العبادة ، لأنهم لو عظموها بعبادتها لورد ذلك في نصوص أخبارهم وأشعارهم بدون منواربة . و كما كان الحج والاعتمار منهم اليها . على أنهم قد خلطوا شعائر الحج بالتلبية المذكورة آنفا ، مما ينبؤنا باعتناقهم لمبدأ الوثنية وهذا مع اعتقادهم بأن الأوثان والأصنام التي يعبدونها من دون الله هي ملك لله . . (جل وعلا عن الشريك بأي حال من الأحوال )

وكانت جذور مبادىء الشرك موجودة قبل عمرو بن لنحي ، لدى أبناء اسماعيل على ما تحدث به لنا ابن الكلبي وذلك قبل ذكره لقصة انحران عمرو بن لنحي ، حيث قال منبديا مبادىء تحول أبناء اسماعيل الم الشرك :

(حدثنا أبي وغيره \_ و أَثبَتَ حديثه م جميعاً \_ أن اسماعيل بن ابراهيم (صلى الله عليهما ) لما سكن مكة وو لد له بها أولاد كثير ، حتى ملأوا مكة و نَفَوا من كان بها من العماليق ، ضاقت عليهم مكة ، ووقعت بينهم الحروب والعداوات ، وأخرج بعضهم بعضا ، فتفسخوا في البلاد والتماس العيش ) .

وبعد هذه المقدمة التمهيدية ، أبدى لنا ابن الكلبي الباعث المباشر لاستعدادهم الجماعي لدخول ظلام الشرك في قوله التالى : (وكان الذي سلخ بهم الى عبادة الأوثان والحجارة أنه كان لا يظعن من مكة ظاعن الا احتمل معه حجرا من حجارة الحرم ، تعظيماً للحرم ، وصبابة بمكة ، حيثما حلوا وضعوه وطافوا به كطوافهم بالكعبة ، تيمناً منهم بها وصبابة بالحرم وحنباً له ، وهم بعد يعظمون الكعبة ومكة ، ويحجون ويعتمرون على ارث ابراهيم واسماعيل (عليهما السلام)

(ثم سلخ ذلك بهم الى أن عبدوا ما استحبوا ، ونسوا ما كانوا عليه ، واستبدلوا بدين ابراهيم واسماعيل ، غيره ، فعبدوا الأوثان ، وصاروا الى ما كانت عليه الأمم من قبلهم ، و (انتجشوا) استخرجوا ما كان يعبد قوم نوح (عليه السلام) منها ، على ارث بقي فيهم من ذكرها ، وفيهم على ذلك بقايا من عهد، ابراهيم واسماعيل يتنسكون بها : من تعظيم البيت والطواف به ، والحج والعمرة والوقوف على عرفة ومزدلفة واهداء البدن ، والاهلل بالحج والعمرة مع ادخالهم ما ليس منه ) .

#### ٢ \_ مبادئ تروع إحرب إلى عبادة الأوثان:

ويمضى بنا ابن الكلبي قدر ما في قصة مبادىء نزوع العرب الى عبادة الأوثان ، وخلطهم عبادتها ببقايا لديهم من دين ابراهيم واسماعيل ، يعتنقونها كتعظيم الكعبة والحج اليها والاعتمار . فيقول رافداً لنا بالمزيد من شرح أسباب ومبادىء تحول العرب الاسماعيليين عن الدين الحق : دين أبيهم ابراهيم عليه السلام ، ويبسط القول حيال هذه الانحرافات المتفرعة عن الانحراف الأساسي الأول الذي اتجهوا اليه بادىء ذي بدء ، فيقول :

#### ٣ \_ استهتار العرب في عبارة الأصنام:

( واست'هتر ت العرب' في عبادة الأصنام . فمنهم من اتخذ بيتا ، ومنهم من اتخذ بيتا ، ومنهم من اتخذ صنما ، ومن لم يقدر عليه ولا على بناء بيت نصب حجرا أمام الحرم وأمام غيره ، مما استحسن ثم طاف به كطوافه بالبيت وسموها الأنصاب ، فاذا كانت تماثيل دعوها : الأصنام والاوثان ، وسموا طوافهم الد وار . فكان الرجل اذا سافر فنزل منزلا أخذ أربعة أحجار ، فنظر الى أحسنها ، فاتخذه رباً ، وجعل ثلاث أثافي ليقدر و ، واذا ارتحل تركه ، فاذا نزل منزلا آخر فعل مثل ذلك .

فكانوا ينحرون ويذبحون عند كلها ، ويتقربون اليها ، وهم على ذلك عارفون بفضل الكعبة عليها ، يحجونها ويعتمرون اليها . وكان الذين يفعلون من ذلك في أسفارهم انما هو للاقتداء منهم بما يفعلون عندها ولصبابة بها(ه) .

ففي قوله : ( وهم على ذلك عارفون بفضل الكعبة عليها : يحجونها ويعتمرون اليها) دلالة واضعة على مدى تمسكهم ببقايا من دين ابراهيم عليه السلام وعقدهم النيات على الحفاظ والتحنث والتشبث بهذه البقايا ذوات الجذور الراسخة في أغوار جوانحهم ، وبرغم عبادتهم للأصنام والأوثان واستهتارهم بعبادتها فانهم لا يزالون يرونها دون مكانة الكعبة في التبجيل ، لما استقر في عقولهم الباطنية من أنها أصنام همواضعو أكثرها وناصبوه للعبادة ، لتنقر بهنم الى الله زلفي في زعمهم. أما الكعبة فانها تراث أبيهم أبي الأنبياء ابراهيم وابنه اسماعيل ، لم يشركوها مع أصنامهم وأوثانهم في العبادة ، بل أبقوها على احترامهم لها وتكريمهم المتوارثين دون القفز بها الى مرتبة العبادة . . فلها المج اليها والاعتمار ، ليس غــر ، ولها دعاء الله عنــدها بدون انكار ، ولا تردد ولا تزيد ، وقنل مثل ذلك في الحبِّر الأسود ، وحبِّر المقسام والملتزم ، وحجر اسماعيل . وكلها مواضع مقدسة عندهم ، وأماكن مخصصة لعبادة الله ، وما كانوا يرفعونها الى مرتبة عبادتها واشراكها لله جل وعلا في عبادته على غرار صنيعهم مع أوثانهم وأصامهم التي وضعوها ــ امعــاناً في الضلالة والانحراف ــ في جوف الــكعبة المشرفة وحولها .

وحين بعث الله نبيه محمداً بالهدى ودين الحق أنقد الله به العرب وغيرهم من ضلالة الشرك الدخيلة عليهم ، ومن عبادة الأصنام التي لا تضر ولا تنفع . وقد أمر الرسول بتكسير الأصنام المجمعة في الكعبة

<sup>(4)</sup> الأصنام لابن الكلبي ص٣٣ هذا والنص المطبوع هو كما دونا . والذي يبدو من سياق السكلام ان الصعة : ( وجعل ثلاثا ، أثاني لقدره ) أي جعل ثلاث حجار ، أثاني لقدره .

وحولها ، فلَم يك ع منها صنما ، قائما ، وقد ألقاها على وجوهها ثم حراً قها . . وعوض الله تعالى العرب عن ضلالتهم التائهة العمياء ، بالهدى والنور المبين .

ومما يؤيد النظرية التي عرضها لنا ابن الكلبي في أسلوبه الفصيح الواضح فيما يتعلق بتمسك الاسماعيليين بببواق لديهم من دين اسماعيل ، ذلك الدعاء الذي دعا به عبد المطلب بن هاشم وهو آخذ بحلقة باب الكعبة حينما حزّبه غزو أبرهة الأشرم لمكة ، بقصد هدم البيت الحرام ، فانه جهر وجار في شعر له ، بالاستغاثة بالله وحده في قوله وهو يدعو الله ويستنصره على أبرهة وجنده ، ومعه نفسر من قريش :

سنع رحسله فامنسع حلاكك ومعالهسسم عسدواً معالك ستنا فامسر ما بسدا لك(٢)

لا هنم ان العبسد يمنس لا يغلسسبن صليبهسسم ان كنت تاركهسسم وقبلسس

وكما قال عبد المطلب أيضا قبل ذلك بمناسبة ازماعه لحفر بئر زمزم ، وضربه عليها بالقداح :

ربي وأنت المبدئ، المعيدة فاخرج لنا الغداة ما تريد(٧) لاً هنم أنت الملك المعمـــود من عنــدك الطـارف والتليد

# على ما كانا عليه في العصار الابراهدي :

ومن علامات بقاء الكعبة في نظرهم على مكانتها الدينية التي بناها ابراهيم عليه السلام على أرضهم أنهم في جاهليتهم كانوا يسمونها

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام ١/١٥ و ٥٣ وفسر معققو طبعة مصطفى البابي العلبي بمصر ، قوله : (حلالك ) بمعنى ( القوم العلول ) . والذي احفظه عن شيغنا العلامة الشيخ معمل الطيب بن اسعق الإنصاري رحمه الله : ( فامنع رحالك ) .

<sup>(</sup>٧) أخبار مكة لأبى الوليد الأزرقي ج٢٧/٢ .

( بَنيئة ابراهيم ) وكانت وظيفتها لديهم عبادة الله عندها والتوجه منها اليه سبحانه اذا انتابتهم كارثة .. أو حَزَ بَهُم أمر ، كما فعل عبد المطلب عندما أيقن بقرب نجاح غزوة أبرهة الشرسة التي كان يهدف بها الى هدم الكعبة وازالة أثرها ، ليتخب من القليس كعبة للعرب بدلا عنها . هذا وكان العرب ينسمون أبناءهم ، باضافة عبوديتهم الى أصنامهم ٠٠ فهناك عبد' العنزي، وعبد' يفوث ، وعبد' و د ، وزيد مناة ، وتيم' اللات ، وعبد' ياليل ، وعبد' ر'ضي ، وعبد كيلال . ولم نسمع من بين أولئك العسرب من سمى مشلا ابنيه بعبيد الحجس الأسود، أو عبد مقام ابراهيم . . وبمقارنة ذلك بالأسماء السابقة آنفاً ، ندرك بوضوح أن عرب الجاهلية ما كانوا يعتقدون ربوبية الكعبة ، ولا المتجر الأسود . ولو كانت الكعبة في أنظارهم أحد أربابهم المعبودين لهم لقالوا : عبد البيت ، أو عبد البنيئة ، أو عبد قادس ، كما قالوا: عبد ود، وعبد العنزى وما أشبه . . فلما لم يقولوا ذلك علمنا أن مكانة الكعبة لديهم لا تتجاوز حقيقتها الابراهيمية التي ورثوها عن أسلافهم الأقدمين . وقال مثل ذلك في مكانة الحَجر الأسود لديهم فهو في نفس مكانة الكعبة تماماً . . وهدا ينقض فعلا ما ذهب اليه (ولهوزن) فيما رواه جواد على : حيث نقل عنه (بتأييده) قوله التالي عن الحجر الأسود والكعبة .

### 0 - أراء المستشرقين ليست بريئة وليست للعلم الخالص

يقول المستشرق «ولهوزن»:

(وهدذا التقديس الزائد - أي للحجر الأسود - يتعميلنا على التفكير في أسبابه ، وفي الميزة التي ميزت هذا الحجر على الأصنام ، وهي في طبيعتها حجارة مثله . لقد ذهب « ولهوزن » اذن الى أن قدسية البيت عند أهل الجاهلية لم تكن بسبب الأصنام التي فيه ، بل كانت بسبب هذا الحجر ، لقد كان هذا الحجر في نظره مقدساً في ذاته ، وهو

الذي جلب القدسية للبيت ، فصار البيت نفسه مقدساً في حد ذاته ، بحجر الذي هو منه ، ولعله شهاب «نيزك» أو جزء من معبود مقدس قديم ) .

وقد أضاف جواد على ، الى ما ذ'كبر َ قَـُوله :

( وقد ذهب بعض المستشرقين الى أن البيت لم يكن الا بمثابة اطار للعجر الأسود الذي كان من أهم معبودات قريش ، لأنه يمثل بقايا حجر قديم ، كان مقدسا عند قدماء الجاهليين ، غير أنه لم يكن معبود قريش الوحيد(١)

فهذا « تقرير » صريح من ولهوزن بأن الكعبة والحجر الأسود كانا معبودين لأهل الجاهلية . كما ان نقل جواد على لأقوال المستشرقين ، المجرد عن نقدها أو الملاحظة عليها يوصلنا الى حقيقة ماثلة للعيان ، وهي أن جواد على كان في هذا الرأي « بوقاً » مجرداً لآرائهم في هذا الأمر ، حاكياً فقط لها ، منسلماً بها ، تسليما تاما عاما .

وبعد فان المجر مقدس ، والكعبة مقدسة أيضاً عند جاهليي العرب ولكنه كما قلنا آنفا ـ تقديس لم يكن مطلقاً ومن لون العبادة ولا من طرازها وشكلها . بدليل ما أوردناه قبل هذا من القرائن والدلائل على ذلك . انه تقديس للمعبد الأول المنصوب للهدى على وجه الأرض ، وقد بقي رسيس من هذه العقيدة كامنا في بيئات العرب قاطبة كنمون النار والنور في الزناد والفتيل ، حتى جاء الاسلام . وكان مما دخل عليهم من التخريف الكبير في هنذا الجانب ، جعل وكان مما دخل عليهم من دون الله ، في جوف الكعبة وحولها (امعانا منهم في عبادتها ، وتلبيتهم عند حجهم الى البيت ، تلك التلبية المشوبة بالشرك الأكبر في عبادة الله الواحد الأحد الفرد الصمد . ولست والشرى ما هنو الذي جعل أفكار المستشرقين (أوصياء) على تاريخ أدرى من أو ما هنو الذي جعل أفكار المستشرقين (أوصياء) على تاريخ

<sup>(</sup>١) تاريخ العرب قبل الاسلام ج١١٩/٥ .

عرب الجاهلية حتى يخلقوا في عباداتهم وتقاليدهم ما لم يسمعوا به ، وما لم يسمعوا به . وما لم يذكروه في أسانيدهم من جيل عن جيل قبله ، وهكذا .. ان قدسية الكعبة لديهم ناشئة لا محالة عن بناء ابراهيم أبي الأنبياء لها ، وقدسية الحَجر الأسود نابعة منوضع ابراهيم عليه السلام له بيده في هذا الموضع من جدار الكعبة الخارجي الذي مكث فيع عبر التاريخ حتى اليوم . ثم من أين للمستشرقين هو لاء أن المُجر الأسود نيزك ؟ ثم من أين لهم أنه بقايا حَج معبود منقدس قبله ؟ وما هي مستنداتهم في ذلك ؟ أن هذه كلها تخمينات مصطنعة ومنصنتًعنة " ، وتقديرات مغرضة سجلوها باسم العلم ، وما هي من العلم في شيء ١٠ انها أوهام وأضاليل وأباطيل . وقضية « منطّقية » أنه لو كآن الحَجر الأسود حَجراً نيزكياً فلا يمكن أن يكون في نفس الوقت بقية حجر معبود مقدس لقند ماء العرب الجاهليين . هذا خلل في التفكير وسفسطة مكشوفة . . و نلاحظ أن ( ولز ) قال أيضاً بهذا التقديس نفسه ، للحَج الأسهود .. وزاد قوله عنه : ( وكان هذا الحَجر النيزكي يُعدد ربًّا) . . وهذا قول يجمع في نطاق تعبيره بين قول من قال من المستشرقين : انه (نيزك) ومن قال : كان بقية حنجر قديم معبود منقدس . ويسمى هذا المنطق «سفسطة» لدى المناطقة .

ثم يقول:

( وكانت الكعبة' بيت مكة المقدس ، سعيقة القيد م آنذاك ، وهي معبد مربع صغير من الأحجار السوداء ، وكان حجر زاويتها حجرا نيزكيا ، وكان هذا الحجر النيزكي يعد رباً ، وكان كل الآلهة القبلية في بلاد العرب ، في حمايته (٢) ) . وهذا تجديف ما بعده تجديف ، ورجم بالأوهام المبتسرة الباطلة .

<sup>(</sup>٢) معالم تاريخ الانسانية تاليف هـ، ولز تعريب عبد العزيز توفيق جاويد ج٣/ ٦٢٥ .

وبعد فان علماء العرب والاسلام الأثبات مدعوون الى أن يدحضوا هذه الآراء الاستشراقية الزائفة المسمومة .. وان يولوا ذلك عناية بالغة حتى يكشفوا لنا الغطاء عما ينطوي عليه هذا الزيف من فخاخ وترهات وهنيان . وأهداف غير معلنة ، وغير علمية تفتقت بها مخيلاتهم وخيالاتهم الغربية ، خلافاً لحقائق الأمور التي المستشرقون بمناى بعيد جداً عنها وعن بيئاتهم وحيواتهم ومنابع تفكيرهم الضحلة .. لقد آن لعلمائنا أن يتجهوا هذا الاتجاه الحميد ليرفعوا عنا أثقال وأغلال هذه البحوث الغثة التي ربما يكون احداث البلبلة ضمن أهدافها ، أو في طليعة أسباب نشرها وابرازها هكذا ..

وبينما نرى «ولز» يقول: (وكانت المحبة بيت مكة المنقدس سعيقة القدم آنذاك وهي مصدر حبر صغير من الأحجار السوداء، وكان حجر زاويتها حجرا نيزكيا وكان هذا الحبر النيزكي ينعد رباً). اذا هو يتحدث عن حجرها الأسود حديثا عجبا فانه بدون مقدمات يشيد بأن كل الآلهة القبلية في بلاد العرب في حمايته (٣) وربما كان هذا الرأي الاستشراقي يراد من ورائه تسديد طعنة نجلاء الى صميم دين الاسلام الذي ينقدس هذا الحبر ، ولكنه لا يجعله معبودا ، ويقرر أنه حبر لا ينفع ولا يضر . وربما أدى هذا القول من «ولز» الى خلق اضطراب عقدي في أذهان قرائه عن مفاهيم الاسلام ، لأنه يجهر بذلك الرأي في الحبر الأسود أيضا على حد زعم ولهوزن ومن يشايعه من المستشرقين والمستغربين المحرفين للكلم عن مواضعه . وخرافة المستشرقين والمستغربين المحرفين للكلم عن مواضعه . وخرافة الاستشرقين الأسود كبير «عائلة» آلهة العرب في الجاهلية ...وذلك في نظر حماية الحبر الأسود كبير «عائلة» آلهة العرب في الجاهلية ...وذلك في نظر الميب الملتوى عن حقائق الأمور العقدية ووقائعها الصحيحة .

<sup>(</sup>٣) يقول عباس معمود العقاد : « والمعهود في جماعة المستشرقين أن الكثيرين منهم يقرنون سوء الفهم بسوء النية لأنهم يخدمون سياسة المستعمرين أو سياسة المبشرين المعترفين أو ينظرون في بعولهم نظرة المتعالى عليه في حاضره وماضيه » . راجع كتابه : ( مطالع النور ) أو ( طوالع البعثة المعمدية ) ص٨٢ و٨٤ ط. مطبعة المدنى بالقاهرة .

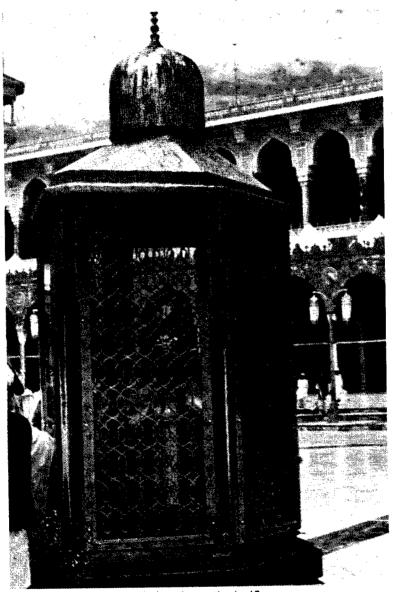

مقام ابراهيم عليه السلام

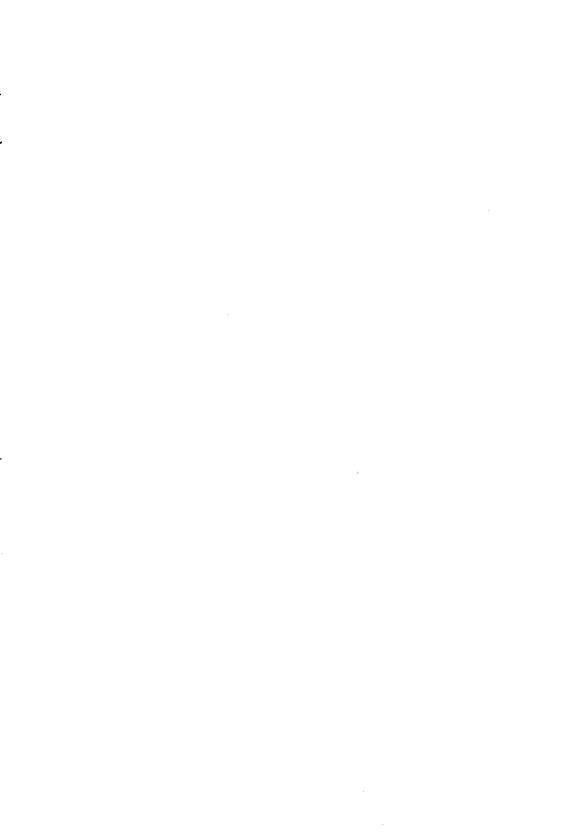

#### 7 - عود على نقض آراء المتشرقين في الكعبة والمجرالاسود:

وبعد فان الأمر المؤكد أنه لو كان الحمير الأسودربيّا ينعبيد من دون الله لما أبقاه الاسلام ، واذن لكان مصيره المحتم مصير بقية الأصنام . ولكن الله سلم ، وأنجى هذا الحمير الذى وضعه ابراهيم عليه السلام بيده في مكانه ليكون علامة بداية الطواف للطائفين عبر الأجيال فلم يرمير به أي دور من أدوار العبادة من قبل الاسلام ، حماية له هو والمقام من هذه التهمة الباطلة ، وقد تفطن لذلك مثقف مكي معاصر هو محمد طاهر الكردي المكي الخطاط رحمه الله فقال : ( ومما هو جدير بالذكر والالتفات أن العرب في جاهليتها مع عبادتهم الأحجار وبالأخص حجارة والالتفات أن العرب في جاهليتها مع عنهما أن أحداً عبد المجر الأسود وحجر المقام ، مع عظيم احترامهم لهما ، ومحافظتهم عليهما ) .

وبعد أن قرر لنا محمد طاهر الكردي المكي الخطاط هذه المقيقة الدامغة أضاف اليها فيما يلي من كلامه قوله: (كما حفظ بيت الحرام من عبادتهم أيضاً) وقال: (ولقد تأملنا في سر ذلك وسببه ، فظهر لنا أن ذلك من عصمة الله تعالى فانهما لو عبدا من دون الله في الجاهلية ، ثم جاء الاسلام بتعظيمهما باستلام الركن الأسود ، والصلاة خلف المقام ، لقال المنافقون وأعداء الدين: ان الاسلام أقر احترام بعض الأصنام وانه لم يخلص من شائبة الشرك ، ولتمسك بعبادتهما من كان يعبد أحدهما من قبل ).

( فلهذا حفظ الله تعالى ـ هذين الحجرين الكريمين من أيام ابراهيم عليه السلام الى يوم القيامة من عبادة أهل الجاهلية لهما ، كما حفظ بيته الحرام من عبادتهم أيضاً . ولا يخفى أن هذه نقطة دقيقة لا يتنبه لها كل أحد (٤) .

<sup>(</sup>٤) كتاب : مقام ابراهيم عليه السلام ، تاليف معمد طاهر الكردي المكي الغطاط ص١٠٧ طبع مصر سنة ١٠٢٨هـ ـ ١٩٤٨م ط. مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمص . ( وأرى انه يكون أدق في التعبير لن قال معمد طاهر : ( ولتمسئك بعبادتهما من ربئما كان يعبد احدهما ) بدلا من قوله : ( ولتمسك بعبادتهما من كان يعبد أحدهما ) .

ونقول: انه مما قد يدل على أن العرب ما كانوا في جاهليتهم ، يعتقدون بربوبية الحجر الأسود والكعبة معا لل أن من أيمانهم: (لا و ر ب البيت والحجر)(ه).

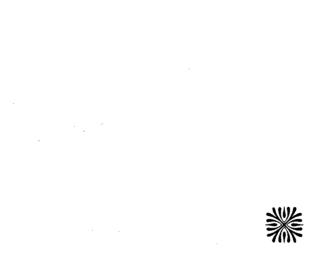

<sup>(</sup>٥) اسماء الكعبة المشرفة ـ للشيخ معمد الكي بن العسين ص٢٧ طبع المطبعة التعاونية ـ الطبعة الثانية .

### الفصل الرابع

البحوث العلمية كشفت لنا ان الكعبة هي مركز الأرض

اضافذا سيلمية شديمت

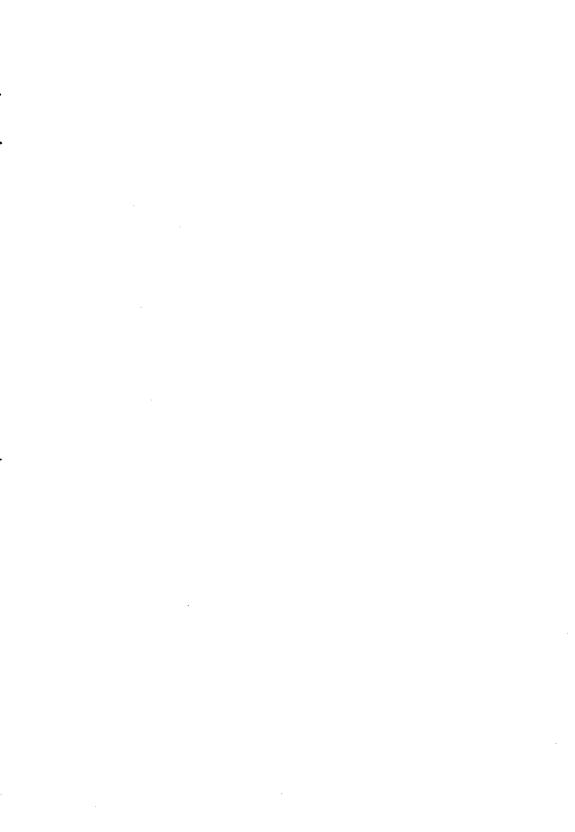

#### ١ - البحوث العلمية كشفت لنا ان الكعبة هي مركز الأرض

هذا وجدير بالذكر \_ بالمناسبة أن نذكر هنا تلك البعوث العلمية الفلكية التي كشفت لنا مؤخراً أن الكعبة هي مركز الأرض ، وقد بُنيت في قَـلب مكة المكرمة .. وهي بحوث تناولهـا عُـلماء محترمون بالدراسة ، وأثبتوا نظريتهم هذه فيها بالأدلة العلمية ، واذا أضفنا الى ذلك ما هو مقرر في التاريخ من قبل الاسلام وفي الاسلام من أن المُهَجر الأسود هو علامة بدء طواف الطائفين حول الكعبة ، وأن هؤلاء الطائفين انما يبدؤون طوافهم من الحَج الأسود جاعليه عن أيسارهم ، ويسيرون هكذا في سائر طوافهم الى آخر أشواطه ، جاعلى الكعبة أيضــــأ عن أيسارهم الى أن يختموا طوافهم بلثم الحَبَجر الأسود أيضاً في اطار مسيراتهم المستديرة المستمرة الدوران سبعة أشواط وهما على أيسارهم، فاذا قارنا بين نظرية مركزية الكعبة للأرض ، وعملية الطواف الذي يمشى فيه الطائفون صوب اليسار بالنسبة للعبعر الأسود والكعبة معاً ، وأضفنا الى ذلك كله نظرية دورة الكرة الأرضية العامة الدائمة من هذه الناحية اليسارية ، فنكون حينئذ قد أدركنا جزءا مبدئيا يسيرا من سر تقرير الطواف صوب اليسار خلافأ للتيامن الذي تنبنى عليه آداب الاسلام في الأعمال والأحوال ومختلف الشؤون الاسلامية الهامة . وندرك أيضاً بعض أسرار كون الكعبة مركز الأرض .

#### ۲ - اصافهٔ ابسِلامیتر تربهت

ونعن هنا نضيف الى ما ورد آنفا من كشف البعوث العلمية الفلكية أخيراً ان الكعبة مركز الأرض - نضيف الى ذلك أن علماء العالم الاسلامي

القدامى قد أشاروا الى هذا الموضوع اشارة صريحة واضحة فقد جاء في معجم البلدان لياقوت الحموي قوله: ( وقد جاء في الأخبار أن أول ما خلق الله ، في الأرض مكان الكعبة ثم دحا الأرض من تحتها فهي سرّة الأرض ووسط الدنيا . وأم القرى أولها الكعبة . وبكة حول مكة ، وحول مكة الحرم ، وحول الحرم الدنيا «مادة الكعبة» )(١) .



<sup>(</sup>١) معجم البلدان لياقوت الحموي ص٢٠٩ ج٤ ( مادة الكعبة ) .

## الفصال نحامس

أوائل من تسولا لكعب

اخطاء تاریخیهٔ فی دائرة معارف وَجَدِي ومرآة اِسحرمین لاِبراهیم رفعت



#### ١ \_ الوائل من كسفوالكعب

أورد الحافظ ابن حجر العسقلاني روايات متعددة في أول من كساها الكعبة قبل الاسلام: ومن هذه الروايات ما يقول: ان أول من كساها اسماعيل، وثانية الروايات تقول: أول من كساها عدنان، وثالثتهن تقول: انه تنبع «أسعد أبو كرب» ثم قال: (ويجمع بين الأقوال الثلاثة – ان كانت ثابتة – بأن اسماعيل أول من كساها مطلقا، وأما عدنان فلعله أول من كساها بعد اسماعيل(۱). وقد كسيت الكعبة قبل الاسلام بكنسا مختلفة النسج واللون. وكان أول من كساها بالديباج خالد أو نتيلة بنت جناب أو حباب أو حبان قبل الاسلام ويقول الحافظ ابن حبجر: ان كسوة خالد بن جعفر بن كلاتب أو نتيلة لم تشملها كلها، وان كان فيما كسواها شيء من الديباج).

وذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني أيضاً أن «الدار قاطني» روى في «المؤتلف» أن أول من كسا الكعبة الديباج نتيلة بنت جناب والدة العباس بن عبد المطلب ، كأنت أضلت العباس صغيرا فنذرت، ان وجدته ، أن تكسو الكعبة الديباج (٢) وورد أن اسمها : نتيلة بنت حبان أو حباب . وقد عقد أبو الوليد الأزرقي بابا عنوانه : (ذكر من كسا الكعبة في الجاهلية ) جاء فيه بسنده عن عم أبي محمد ، الى كسا الكعبة في الجاهلية ) جاء فيه وسلم ) « أنه نهى عن سب أسعد الحيميري وهو تنبع وكان قال : ( بلغني أنه هو أول من كسا الكعبة ).

<sup>(</sup>١) فتح الباري بشرح صعيح البغاري للعافظ ابن حجر العسقلاني ٤٥٩/٣ طبع المطبعة السلفية

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر والطبعة ص٤٥٩ ج٣ .

وفي رواية عن محمد بن اسحق عن غير واحد من أهل العلم أن أول من كسا الكعبة كسوة كاملة «تنبع» وهو «أسعد» ، أري في النوم أنه يكسوها فكساها الأنطاع ، ثم أري أن يكسوها الوصائل (ثياب حبرة من عصب اليمن ) وجعل لها بابأ ينغلق ، وقال أسعد في ذلك :

وكسونا البيت الذي حرَم \_ الله ملاءً المعتصبًا وبراودا واقمنا به من الشمه عشرا وجعلنا لبابه اقليما وخمر وخنا منه نوام ساهيلا قمد رفعنا لواءنا معقودا

وروي أبو الوليد بسنده عن النوار بنت مالك بن صرمة أم زيد بن ثابت قالت : ( ورأيت على الكعبة قبل أن أليد زيد بن ثابت وأنا به نَسُّ ' \_ أي حامل \_ مطارف خَز " خضراء وصفراء وكير ارأ : الخيش الرقيق \_ واحيد 'ها : كُر \_ وأكسية من أكسية الأعراب وشقاق شعر . .

وروى أبو الوليد أيضاً عن عمرو بن الحكم السُّلَمي قال : (ندرت أمي بدنة تنحرها عند البيت الحرام وجللتها شقتين من شعر ووبر ، فنحرت البدنة ، وستتر ت الكعبة بالشقتين ، والنبي صلى السَّعليه وسلم يومئذ بمكة ، لم يهاجر ، فأنظر الى البيت يومئذ ، وعليه كُسا شي من وصائل وأنطاع ، وكرار وخز ، ونمارق عراقية \_ أي ميسانية \_ كل هذا قد رأيته عليه ) .

وروى أبو الوليد الأزرقي ليضا أن ما بقي من هدايا كسوة الكعبة ( ينجعل في خزانة الكعبة ، فاذا بلي منها شيء أخلف عليها مكانه ثوب" آخر . ولا يننزع مما عليها شيء من ذلك ، وكان ينهدى اليها خلوق" ومجمر ، وكانت تاطيب بذلك في بطنها ومن خارجها )(٣) .

ويفيدنا أبو الوليد الأزرقي لل أيضاً بسنده الى ابن أبي ملليكة يقول : كانت قريش في الجاهلية ترافد في كسوة الكعبة فيضربون ذلك

<sup>(</sup>٣) أخبار مكة لابي الوليد الأزرقي ج1 ص170-172 ط. المطبعة الماجدية بمكة تعقيق رشائي الصالح ملعس .

على القبائل بقدر احتمالها من عهد قنصيّ بن كلاب حتى نشأ أبو ربيعة ابن المغيرة بن عبد الله بن عمسر بن مخسروم وكان يختلف الى اليمن يتتجر بها ، فآثرى في المال .. فقسال لقريش : أنا أكسسو وحدي الكعبة سنة . وجميع قريش سنة ، فكان يفعل ذلك حتى مات . يأتي بالحبرة الجيدة من الجند \_ بفتح الجسيم والنسون \_ من أرض السكاسك باليمن . ( وفي مدينة الجند مسجد "قديم ينعد من المساجد الشريفة ، اختطه معاذ بن جبل الصحابي " ، والجند اليسوم مدينة المنية صغيرة بين تعيز واب "بنصف يوم ) فيكسوها أي أبو ربيعة بن المغيرة المذكور آنفا .. فسمته قريش (العدل) لأنه عد ل فعلة بفعل قريش كلها ، فسموه الى اليوم (العدل) ويقال لولده بنو العدل عن العدل ..

# ٢ - اخطاء تاریخیه فی دائرة معارف وَجُدِي ومرآة المحرمین البراهیم رفعت :

هذا ومما هو جدير بالتنبيه للمناسبة القائمة ، ما وقعت فيه ( دائرة معارف القرن العشرين ) لمحمد فريد وجدي من سهو واضح، فقد ورد فيها ما نصه : وأول من كساها ـ أي ( الكعبة في الجاهلية ) تنبع «أبو بكر أسعد» ملك حمير سنة ٢٠ قبل الهجرة (٥) .. ومحل السهو ، في قوله عن لقب أسعد أنه «أبو بكر» . وصحة لقبه المتفق عليه تقريباً لدى المؤرخين هو : « أبو كرب » . وقوله أيضا : انه ( أول من كسا المحبة سنة ٢٠ قبل الهجرة ) وذلك أن أسعد أبا كرب عاش قبل هذا التاريخ الذي هو سنة ٢٠ قبل الهجرة ـ بنحو عشرة قرون على قول بعض أعلام المؤرخين المسلمين .

<sup>(</sup>٤) أخبار مكة لأبي الوليد الأزرقي ص١٦٧ ج١ ط. المطبعة الماجدية بمكة .

<sup>(4)</sup> دائرة معارف القرن الرابع عشر ، العشرينج٨ ص١٤٨ ط. مطبعةداثرةمعارفالقرن الرابع عشر، العشرين سنة ١٣٨٦هـ ـ ١٩٦٧م .

ونحن نربأ بالعلامة محمد فريد وجدي ، أن يقع عامداً في مثل هذا الخطأ الواضح ، ولا بد اذن أن يكون منشأ الخطأ اما من الطابع أو من الناسخ أو منهما معاً . على ما يبدو والله أعلم .

وقد وقع كتاب ( مرآة الحرمين ) لابراهيم رفعت باشا في خطأ آخر حيث ورد فيه ما نصه عن تنبع المذكور آنفا انه ( أول من كسا الكعبة وذلك قبل الهجرة بقرنين )(٦) ونعتقد أن هذا الخطأ أيضاً ناشيء من الطابع أو الناسخ أو منهما معاً .

<sup>(</sup>٦) مرآة الحرمين لابراهيم رفعت باشا ص٢٨١ ج١ طبع مطبعة دائرة معارف القرن الرابع عشر ــ العشرين سنة ١٣٤٤هـ ـ ١٩٢٥م .

### الفصالاسادس

هدايا الكعبة ٠٠ وآثارها ٠٠ ومعاليقُها قبل الإسلام

أوانلُ من أهْ رَوْا إلى الكعبة

مِن تعاليق الكعبة: قرنا الكبش للذي فُدِيَ بهاسماعيل المعلقات من تعاليق الكعبة أيضًا

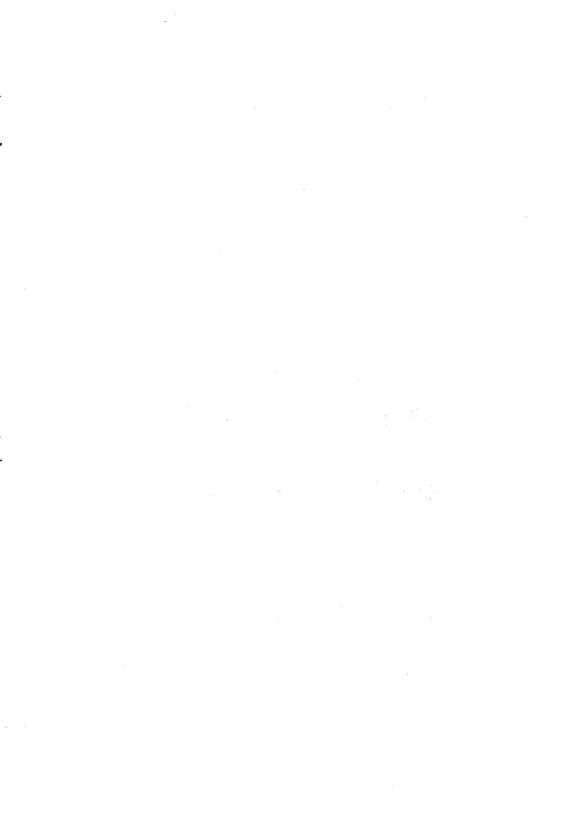

### هدايا الكعبة .. وآثارها .. ومعاليقُها قبل الإسلام

#### ١ - أوائلُ من أهْدَوْا إلى الكعبة:

يبدو من كلام المؤرخين المسلمين أن أولى الهدايا التي قدمت الى الكعبة هي هدايا فارس ، في صدر الزمان .. فقد أهدى الفرس الى السكعبة لؤلؤا وجواهر ، وقالوا : ان ساسان بن بابك هو الذى قد ملك الهدايا الى البيت الحرام .. كما قدم اليها جواهر وسيوفا ، وغزالين من ذهبب وذهبا كثيرا وقد دفن الغزالان الذهبيان فيما بعد في بئر زمزم ، ثم استخرجهما منها عبد المطلب ، وبقيا بالكعبة حتى سرق أحد هما نفر " من شباب مكة الجاهليين كان منهم أبو لهب وابنه ، وأبو مسافع وآخرون ، في قصة أوردناها في غير هذا المكان من « كتابنا وقد قال المؤرخ المسعودي في كتابه (مر وج الذهب) : ان ساسان أول ملوك ساسان ، وأبوهم الذي يرجعون اليه ، كرجوع ملوك المروانية الى مروان بن الحكم ، وخلفاء العباسيين الى العباس بن عبد المطلب .

وقال بعض شعراء الفرس:

وسلساسان بن بابك سلسار حتى اتى البيت العتيق يطوف دينا

وقد أهدى غزالين من ذهب وجواهر وسيوفاً وذهباً كثيراً قد دفن في زمزم(١) ·

ومن أقدم الآثار بالكعبة ذلك الجنب \_ أي البئر \_ التي حفرها ابراهيم عليه السلام ابئان بنائه للكعبة وقد جعلها مغزنا أميناً في داخل

<sup>(</sup>١) مروج الذهب للمستعودي ٢٦٥/١ .

الكعبة لهداياها ، وتقع على يمين الداخل اليها ، وعمقها ثلاث أذرع وتنوضع فيها هداياها وتنعفظ بها ، فلا يصلها سارق أو عاد أو غاصب" ، ثم قند" رأن حارس هذا الجنب أو هنده الخنزانة الجرهمي قد استهواه بريق ذهب الجنب ، فاستغل وظيفة حراسته للجنب فجمع هداياه الثمينة . وقد انتظر ملياً حتى هدأ الناس في منازلهم بعد الظهيرة فنزل الى الجب وجمع ما فيه وصعد به . الى أعلاه ، ليأخذه الى بيته في غفلة من الناس ، وحدث أن هبطت عليه صغرة من فم الجنب عاقته عن الصعود، وبقي منعلقاً حتى أخرجه الناس ، وأخذوا ما حمله من الجنب وأعادوا ما وجدوه في ثوبه الى الجنب (٢) .

وبسبب حادث هذه السرقة التي لم تنجح ، من الجُنب ، لَقَبُ عرب الجاهلية سار ق َ الجنب المذكور « بالأخسف أو الأخشف » تسجيلا لحادث ذلك اللص الجنرهمي الذي أخفق في سرقته لهدايا الجنب اذ حاصرته الصخرة الساقطة عليه من أعلى الجنب وعاقته عن تنفيذ خطته على ما رووه لنا(٣) .

وقد مكث المال الذي في هذا الجنب ، ينمو بتتابع الهدايا عليه وقد ورد في كتاب الأزرقي عنه قوله : (وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم ووجد بالجنب سبعين ألف أوقية من ذهب ، مما كان ينهدك الى البيت فلم يحركه (٤)

ويرى ابراهيم الحربي أن قريشا حفرت الجنب في جوف الكعبة .. وهـنا نص قوله: ( وكان البيت ينكر م على وجه الدهسر وينهدى له ، فعفرت قريش في جوفه حفيرة يجعلون هداياهم في تلك البئر ، يرتضون رجلا فيجعلونه على تلك البئر ، فبينما الرجل الذي ارتضوه عليها فسولت له نفسه خيانة فلما انقطعت الظـلال وخَفَت المجالس

<sup>(</sup>٢) أخبار مكة لابي الوليد الأزرقي باختصار ص٦٦/ج ط. المطبعة الماجدية بمكة المكرمة .

ر) (r) نفس المصدر السابق والجزء ص١٦٧ .

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر السابق والجزء ص١٦٣٠ -

بسط ثوبه ثم أخذ منها ثلاثة مرار ؟ يحمله في ثوبه فَقَيَّضَ الله عليه منها حجرا في الثالثة ، فعبسه معنيا رأسه أسفله ، فسراح الناس فأخرجوه وأعادوا اليها ما كان أخذ منها (٥) .

وهذا الرأي لا يتفق مع آراء أغلب الاخباريين الذين قالوا: ان الذي حفر الجنب هو ابراهيم عليه السلام . اللهم الأاذا كان ابراهيم الحربي ، يقصد الحفر الثاني للجنب عند بناء قريش للبيت رابع مرة ، فهذا قد يبدو أنه مقبول أكثر ان ثبت تاريخيا حدوثه .

### ٧ \_ مِن تعاليق الكعبة: قرنا الكبشل ني فري براسماعيل:

ومن الآثار العتيقة في البيت العتيق قرنا الكبش .. كبش الفداء الذي فدى الله به اسماعيل من الذبح ، وكان تعريضه للذبح بأمر من الله تعالى لنبيه ابراهيم عليهما السلام ، قبل بنايته للسكعبة ، واسماعيل يومئذ غلام ، وقد أثبت أكابر الرجال الثقات بالأسناد المسلسلة أن القرنين المشار اليهما كانا مثبتين في جدار الكعبة بداخلها .. وأن النبي صلى الله عليه وسلم ، لما رآهما أمر عثمان بن طلحة الجنموي بسترهما بخمار ، لكيلا يشغلا المصلى في الكعبة .. ولكنه لم يأمر بأخراجهما من الكعبة واتلافهما ، كما فعل مع الأصنام والصور .. بل استبقاهما في مكانهما من السعبة ، وظلا به الى عهد الخليفة عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما .

وقد تحدث عبد الله بن طلحة عنهما ، فأكد أنهما قرنا كبش الفداء ، وأنه رآهما راي العين ، وقد روى الأزرقي حديث النبي

<sup>(</sup>٥) ابراهيم العربي : كتابه في المناسك واماكن طرق العج ومعالم الجرزيرة ص ٤٨٦٠ ويلاحظ القارىء الاضطراب اللفظي في بعض كلمات هذا النص وكان المعقق رأى أن يقلم للقراء النص الإصلي كما كتب في النسخة التى لديه . وخاصة في الكلمات التالية ( سـ ) ـ ( ثلاثة مرار ) (يعمله في ثوبه) . ( في الثالثة ) .

صلى الله عليه وسلم لعثمان بن طلحة . ونص هذا الحديث الشريف ، الذي خاطب به رسول الله ، عثمان بن طلحة هو : ( اني رأيت فرني الكبش في البيت فنسيت أن آمرك أن تنخصر هذما فانه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل مصلياً ) . قال عثمان : وهو الكبش الذي فنُدي به اسماعيل بن ابراهيم عليهما السلام . كما تحدث عمرو بن قيس بقوله : (وكان قرنا الكبش في الكعبة ، فلما هد منها ابن الزبير وكشفهما وجدوهما في جدار الكعبة منطليتين بمنشق . « المشق : المنعرة الحمراء » \_ قال فتناولهما فلما منسته منا من الأيدي (١) .

أما جواد علي فيقول: (ويرمز القرنان الى قرني الكبش الذي ذبحه ابراهيم الخليل). ويقول: انه نقل ذلك عن الأزرقي (٧). والذي و جَدَنه في تاريخ مكة للأزرقي لا يقول بذلك وانما الذي فيه نصباً أن القرنين هما قرنا الكبش الذي فندي به اسماعيل بن ابراهيم. وقد روى العلماء الاسلاميون والمؤرخون هذا القول عن الأزرقي ولم يشيروا الى أنه قال: ان القرنين رمزا الى قرني الكبش وشتان بين أن يكونا هما قرني كبش الفداء بذاتهما وبذاته ، وبينأن يكونا رمزا لهما . أي صورة مجسمة لهما .

وربما كان جواد علي ، تبع في هذا القول كدابه في أغلب الأحيان – المنهج الذي اختطه المستشرقون عندما يعالجون قضايا التاريخ العربي بالتفكير الغربي ، في جاهلية العرب وفي اسلامهم ، محاولة منهم لتزييف حقائق تاريخ العرب والاسلام ، اذ ينصبون أنفسهم (أوصياء) مفوضين على هذا التاريخ العربي أجمع .. فيرسمون لكل ذلك مخططات نابعة من البيئة الغربية الاستشراقية غربية النزعة والعناصر التي لا تمنت الى بيئة العرب ولا مفاهيمهم ولا تاريخهم بسبب أو صلة .

**<sup>-</sup>**

<sup>(</sup>٦) أخبار مكة للأزرقي ١٤٧/١ . (٧) تاريخ العرب قبل الاسلام ـ لجواد على ج٥ ص١٧٢ ط. مطبعة المجمع العلمي ببقداد سنة ١٣٧٤هـ ـ ١٩٥٥م .

وبعد فان القرنين المذكورين قد ثبت أَثَريًّا وتاريخيًّا أنهما قرنا الكبش الذي فندى به اسماعيل ، وقد احتفظ العرب بهما نحو ألفي عامو نصف الألف كأثر قديم مهم من آثار حادث جلل وقع لجدهم الأعلى أبي الأنبياء ابراهيم وابنه اسماعيل \_ من الله عز وجل .. حتى جاء الاسلام فشوهدا على ما هو معروف ، لدى قريش ابتًان جاهليتهم . وفي طليعة من شاهدهما وأمر بسترهما بخمار لئل يشغلا المصلي بداخل الكعبة عن صلاته لما لهما من تاريخ عريق \_ محمد رسول الله . وقد رآهما كثرون من الصحابة والتابعين وقرر بعضهم أنهما قرنا الكبش بذاتهما .. واذن فما قرره الدكتور جواد على ، هو رأى « منكيَّف'' » بمنهج المستشرقين في معالجة قضايا تاريخ هذه البلاد على أسوا الفـروض والاحتمالات. وعلى ما ير وق لهم . . فقد نصبوا أنفسهم تلقائياً وافتئاتاً بغر ناصب ولا جازم في غياب مثقفي البلاد العربية والاسلامية \_ أوصياء على الفكر العربي مطلقي التصرف في تسير دفة سفينة تاريخ أسلافنا . فـَســَيّــر'وا قوافل تاريخهم لها في سبل لم تمر بها ، ولم يكن لها وجود ، ولم يكن لسفنهم البرية والبحرية المام بها ولا مرور عليها ولا اجتيازها ، لا في بلادهم و لا في حياتهم الماضية .

ومما يدعم 'أنهما قرنا كبش الفداء تواتر' ذلك لدى عرب الجاهلية عبر القرون الخالية الى أن جاء الاسلام فأقر ذلك رسول الله الصادق المصدوق ، وأثبته الصحابة العدول ، في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد انتقاله الى الرفيق الأعلى أيضاً .

#### ٣ - المعلقات من تعاليق الكعبة أيضًا

هذا ومن تعاليق الكعبة قبل الاسلام على ما روته لنا بعض المراجع التاريخية . المعلقات التى نظمها شعراء جاهليون معروفون من أهل الجزيرة العربية مهد العروبة والاسلام . وهي سبع معلقات أو عشر ، وقد سمنًاها العرب ( معلقات ) لأنهن عليّةن كالكعبة في الجاهلية

القريبة من عهد الاسلام تقديراً لروعة لغتهن وجمال أسلوبهن العربي الممتاز (على ما ورد في بعض المراجع التاريخية والأدبية العربية ) . وكانت هذه القصائد تلقى في ثلاث أسواق عربية هي : سوق عكاظ ، وسوقا مجنَّنَّة وذي المجاز، وهذه الأسواق الشلاث تقع في أماكن متقاربة قريبة من مكة المكرمة . وتحوز القصيدة الملقاة في سوق من هذه الأسواق الثلاث استحسان الجمهور العربي المستمع لها في السوق المُلقاة فيها فتفوز بتقدير خاص وعام ، ويتمثل هذا التقدير المزدوج في تعليقها بالكعبة بعد أن تكون كنتبت على الحرير المصري بأحرف من الذهب .. وموضوعات هذه المعلقات غالباً هي : الحنب ، والحرب ، وربما الحكم والصيد ، ومغامرات الشاعر في رحكا ته ، الى شي. من وصف الشاعر لمناظر طبعيئة للبلاد العربية التي ارتسمت في مغيلته بعد أن أعجبته أو أزعجبته ، ثمرة تكراره للمرور ، بها ، والنزول في مرابعها والاستمتاع بهوائها الطلق العليل وشمسها وبدرها المشرقين ونجومها الزاهرة وظبائها الجميلة العين ، من الأنسيات والوحشيات ، في ضوء وفي جمال الليالي المقمرة ذات الهواء السجسج العليل ، أو عكس ذلك .

وهذه القصائد هي من الشعر العربي الموزون المقفى . وقد أقر ابن عبد ربه ، قضية تعليق القصائد السبع في الكعبة ونفاه ابن خلدون ، ومثله آخرون ، على انه لم يرد اسم المعلقات في مادة (علق) لا في (القاموس المحيط) ولا في (لسان العرب) ولا في كثير سن مصادر الشعر العربي والأدب العربي القديمة (٨) .

<sup>(</sup>A) قسم العرب القدامى كلامهم الى قسمين اثنين ولا ثالث لهما : القسم الأول النبش ، والثاني الشعر ، وقرروا وأقروا ان الشعر من كلامهم ما كان موزونا ومقفى على الأوزان الشعرية المذكورة في كتب علم العروض ، والنثر ما كان غير ذلك من كلامهم أيًا كان .. فالشيء المستورد حديثاً من المخارج في ركاب الغزو الغربي لديار الشرق الاسلامي بالنسبة لكلام العرب وعرفهم في لفة العرب يدخل في باب النشر العربي، وذلك بصرف النظر عنه ، بالنسبة لاعتباره لدى غير العرب من الشععر في اللفات الفريية وغيرها بغلاف اللفة العربية التي حدد الشعر والنثر فيها بدقة متناهية لا يكاد يوجد لها نظير في جل لغات العالم .

## الفصال لسابع سِدَانَذُ الكعبة قبس الإسسام السِّدانَةُ واَيجابة في اللغبِّة



## سيئانة الكعبة قبل الإسلام

#### ١ \_ السّدانة والعجابة في اللغت،

في (لسان العرب) لابن منظور: (السادن خادم الكعبة وبيت الأصنام) والجمع (السّد نَة ) ومضى ابن منظور، الى أن قال: (وكانت السيد انة واللواء لبني عبد الدار في الجاهلية ، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم ، لهم في الاسلام . ثم أوضح ابن منظور الفرق بين معنيي السادن والحاجب لغة . . فقال: (ان الحاجب يحجب وا ذنه لغيره ، والسادن يحجب وا ذنه لنفسه) ولكنه رجع عن هذه التفرقة اللغوية الجيدة عقب اقرارها مباشرة . . فقال: (والسّدن والسّدن والسّدة ، والسّدة : حنجًاب البيت ، والسّدة : حنجًاب البيت ، وقو مَة الاصنام في الجاهلية وهو الأصل(۱)

وقد فرصل النسالة ولى أي موضوع السدانة قبل الاسلام ، ابن ظهيرة القرشي المغزومي فقال: (وكانت السدانة قبل قريش لطسم قبيلة من عاد ، فاستخفوا بحقه أيضاً وأي بحق البيت وفاهلكهم الله ، ثم و ليرته خزاعة بعد جرهم دهرا طويلا حتى صار الأمر الى أبي غبشان ، فباع مفتاح البيت من قنصري بن كلاب ، بن ق من خمر ، فقيل في ذلك : (أخسس من صفقة أبي غبشان) فذ هبت مثلا ، وصارت حجابة الكعبة من بعد خزاعة لقنصري ، وانتهى اليه أمر مكة بعد ذلك ، فاعطى ولده عبد الدار ، السدانة ، وهي الحجابة الى ولده عبد مناف ، السيقاية والرفادة ، ثم جعل عبد الدار ، الحجابة الى ولده عثمان (٢) .

<sup>(</sup>١) لسان العرب ص٢٠٧ م١٣ ط. دار صادر دار بيروت .

<sup>(</sup>٢) الجامع اللطيف في فضل مكة واهلها وبناء البيثُ الشريف لمعمد جار الله ابُن ظهيرة القرشي ص١١٤ ط. مطبعة عيسي البابي العلبي وشركائه بمصر سنة ١٣٥٧هـ – ١٩٣٨م .

ويرى جواد على ، أن السُّدانة والحجابة وراثيتان ، تنتقل بالارث من الآباء الى أكابر الأبناء ، وتنحصر في الأسرة فتكون من حقها ومن نصيبها ، ولا يمكن انتزاعها منها الا بقوة لا يمكن التغلب عليها . ومن واجب العشيرة التي تنتمي هذه الأنسرَة اليها الدفاع عنها ان حاول غريب انتزاع هذا الشرف منها (٣) . والذي مرّ بنا هو أن السِّدانة والحيجابة (على رأي جمواد على ) لفظان مترادفان ، فهما بمعنى واحمد ، وهمذا الرأي الذي قال به جمواد على ، وهو : أن الحجمابة والسيِّدانة وراثيتان تنتقل بالارث من الآباء الى أكابر الأبناء وتنحصر في الأسرة - نَـ قَـ ضه ' جواد على نفسه بعد بضعة أسطر فقال ما نصه: ( غير أن هذا الحق لا يستوجب ولا يشترط أن تكون السلِّدانة في الأسرة من القبيلة أو الموضع الذي فيه بيت الصنم أو الأصنام ، فقد كان كثير من سد َنة الأصنام من قبيلة لا ينتمي اليها من يقع بيت الصنم في أرضها . . ثم ضرب الأمثال لهذا النقض ، بيبنيي أنعم في جنر َشَن ، ولبني الغطريف في قند يد ، وبني شيبان في نخلة ، وآل أمامة في تَبَالة َ ، وهكذا(٤) . وكتفريع لرأيه حيال وجوب أن تكون السِّدانة في أسرة من القبيلة أو الموضع الذي فيه بيت الصنم أو الأصنام نراه يقول : (لقد كانت سدانة الكعبة في بني عبد الدار) ويبدو أن حديث جواد على هنا غير مستوعب لمن كانوا سدنة الكعبة في بني عبد الدار ، وقد سد " هذا الفراغ نوعاً ما ، ابن ضلكهير وقد سد الفراغ نوعاً ما ، ابن ظلهير والمالة الفراغ المالة ا هذا البحث .

<sup>(</sup>٣) تاريخ العرب قبل الاسلام لجواد على ١٨٨/٥ .

<sup>(</sup>٤) نفس العَزِء والكتاب والطبعة والصفعة المذكورة قبل هذا مباشرة .

## الفصال لشامن

ا صلات بالكعبة قبل الاسلام محاولات هدم كعبة مكته صَلَقَ بالكعبة كَالمُجُدِم البَحْمِ أَرْخَطِيٌّ وُجِدَ فِي الكعبة منقوشاً على حَجِزِ إِثناء عمارة قريش للكعبة

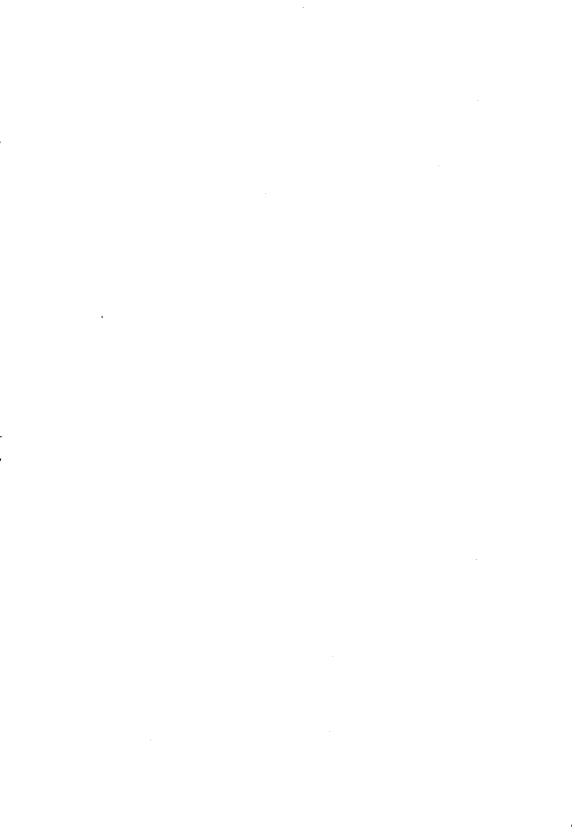

# الصلات بالكعبة قبل الاسلام

#### ١ - محاولات هدم كعبة مكة:

وقعت أحداث بالكعبة قبل الاسلام من أهمها وأقدمها ازماع تُبسَع أسعد أبي كرب مدم الكعبة والمحتفظ كرب من أسعد أبي كرب مدم الكعبة وأنقل حجارتها الى اليمن ، ليكون البيت اليمني الجنوبي ، كعبة محجوجة للناس بدلا من كعبة مكة الشمالية .

ولعل الباعث على هذه الخطة \_ ان صحت \_ هو داء الحسد الذي كان قديماً في البشر ولعل معه دَ افع المصلحة الاقتصادية التي كثيراً ما تدفع الناس الى رسم خطط شتى ، فلربما كان يجول في خاطر أسعد أو ابنه على اختلاف الرواة أنه اذا هند منت الكعبة المسكية وأقيمت بدلا منها كعبة من يمنية ، تنصرف التجارة والرخاء والتطور الى البلد الذي حنول اليه حج الناس ، وبد هي " من التاريخ أن هذه الخطة منيت بالاخفاق ، وبقيت في حيز النيات التى لم تظفر بالبروز الى حيز الوجود .

فقد روى الاخباريون أن الحَبر ين اللذين أحضرهما تنبع هذا ، معه في رحلته من المدينة (يثرب) قادماً من غزوة له بالعراق في طريقه الى بلاده: (اليمن) ، قد نصحاه وأقنعاه بأن الخطة التى نوى تنفيدها تجلب له الشؤم والهلاك ، فإن الكعبة بيت الله في حرم الله ، وخير له أن يكرمه وأن يعظمه . ويكرم جيرانه . فذلك أجلب للسعادة اليه ، وأبقى لمنلكه ، وأيمن لرحلته . وقد عدل فعلا عن رأيه الأول حسب ما رواه الاخباريون في قصة قدومه الى مكة وتعول فكر ، و

من الحالة السلبية بالنسبة للكعبة ، ولأهل مكة \_ الى حالة ايجابية طيبة ، فدخل مكة وعظم الكعبة وكساها من ثياب اليمن الفاخرة وأطعم جيرانها ، وظل أمدا قصيراً بين ظهرانيهم ، وكُلُّ همه دَعم ظاهر قلاعتراف بقدسية الكعبة ، وفضل جيرانها في الوسط المكي خاصة ، والعربي عامة ، ثم بعد ذلك ارتحل الى بلاده اليمن ، ولعل ذلك الحادث الذي أزمع تنفيذه كان هو الهاجس الباطني الذي حفز أبرهة الحبشي الذي ملك اليمن برهة من الزمن من بعد تنبع : أسعد ، واسعى الاطلاع والنظر .

فقد حاول أبرهة أيضا ، تنفيذ خطة هدم الكعبة ونقل شعائر المحج برمتها بعد ذلك الى البيت الفخم البناء الذي أقامه في صنعاء ، وقد تقدم نحو مكة غازيا لها ، من الجنوب بجيش عرمرم مشترك ، يدعم هيبته الفيل ، والملك العريض الطويل . وسار قد ما حتى بلغ مشارف مكة أو مداخلها ، وقد ذ عراً أهل الحرم من مقدم هذا الجيش الضخم الذي لا قبل لهم بوقف زحفه فأحرى دفعه الى الوراء .

وهكذا اضطرب المجتمع العربي الجاهلي "، وتجسدت هذه الظاهرة وتركزت في انزعاج قريش عامة وسيد مكة عبد المطلب بن هاشم خاصة ، لما أيقنوا بأن أبر هنة قادم لا محالة لتحقيق هدفه الخطير ، وقد لجأ عبد المطلب الى السّجل وعلا وحده ، وتشبث بحلَقات (١) باب السكعبة ورفع ابتهالا حاراً مخلصاً الى الله سبعانه يدعوه بعرارة وخضوع في أبيات شعرية بليغة ، جهر فيها بأن الله القوي العزيز هو القادر وحده على هرم أبرهة ودحر جيشه العرمرم ، وحماية بيته المحرم ، وبلده الحرام من مكره الكُبتًار ..

<sup>(</sup>١) سيأتي مباشرة في هذا الفصل بالذات أنه كان للكعبة حلقات كلجم البهم يدخل فيها الغائف يده فلا يريبه أحد .

يقول عبد المطلب:

ع رحسله فامنسع رحالك ومعالهم عسسدوا معالك فامسسر ما بسسسدا لك

لا هنم (۲) أن العبـــد يمنـــ
لا يغلــــبن صـــلينهم
ان كنت تاريكهــم وقبلتنــا

وكان ما هو مذكور في القرآن الحكيم . . من اهلاك الله لجيش ابرهة الأشرم واهلاكه له مع جيشه بالحجارة التي هي من سجيل ، التي القاها عليهم طير أبابيل ، وقد جعل الله كيدهم في تضليل ، فجعلهم كعصف مأكول . وسار دو ي ذكريات الحادثة الرهيبة التي كانت ارهاصا بليغاً لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان مولده في مكة نفسها ، في عام الفيل نفسه \_ سار دو ي ذكريات تلك الحادثة الرهيبة في أرجاء الجزيرة العربية جمعاء .

هذا ويحدثنا عباس محمود العقاد في كتابه: «مطلع النور أو طوالع البعثة المحمدية » بقوله: (ولقد حاولت الدول الكبرى أن تستغنى عنها (عن الكعبة) بتحويل الطريق منها أو هدمها، فلم تفلح، وبقيت لها مكانتها وقداستها كما كانت من أقدم عهودها، وهي قديمة سابقة لكتابة أسفار العهد القديم في التوراة، فانها هي «ميشة» المسار اليها في سفر التكوين، وهي « ميشا » التي يقول الرحالة «برتون »: انها كانت كذلك بناءأ مقصودا لعبادة أناس من الهند ويقول الرحالون الشرقيون انها كانت بيتاً مقصودا للمابئين الذين ويتجيح الظن ان سكان شواطىء الهند والخليج وجدوا فيها سماحة لعبادة أربابهم العلوية وأفلاك السماء كلما ترددوا عليها في تجارتهم من أقدم عهود التاريخ )(٣).

<sup>(</sup>٢) معنى ( لا هذم ): اللهم : فهي احدى تغفيفات العرب لبعض كلماتهم كثيرة التداول . (٢) مطالع النزر أو طوالع البعثة المعمدية ، لعباس معمود العقاد ص١٨٠ ط. مطبعة المدني بالقاهرة.

وبعد فقد وأدت قدرة الله وحده فكرة هدم الكعبة مرتين في تاريخها قبل الاسلام ، مرة في عهد تبعً أسعد أبي كرب أو ابنه ملك اليمن حسان ، ومرة أخرى في عهد أبرهة الأشرم ، الذي تحدى قدرة الخالق العظيم ، فأرداه ودمر جيشه الضغم في اللحظات التي كان فيها على شفا قطف ثمار النصر المؤزر الذي سعى اليه من جنوب بلاد العرب في نطاق أبعهة منك كبر ، وعنجهية طاغية باغية متهورة مسعورة ..

### ٢ \_ حَلَقَ بالكعبة كَانْجُهِم البَصْحِ :

ومن تلك الأحداث التى حصلت قبل الاسلام ما روي عن حويطب ابن عبد العزيز قال: «كانت في الكعبة حلق بكسر العاء وفتح اللام م (جمع حلقة) أمثال لنجم البهم يدخل الخائف فيها يده فلا يريبه أحد .. فجاء خائف ليدخل يده ، فاجتذبه رجل فشلت يده قال حويطب بن عبد العزيز: (رأيته في الاسلام وانه لأشكل )(٤)

### ۳ \_ أَثْرُخُطِيُّ وُجِدَ فِي الْكعبة منقوشًا مِن اللهِ عَلَيْ مُجِدَ فِي الْكعبة منقوشًا مِن اللهِ عَلَيْ الله

على حَجِرَا ثناء عمارة قريش للكعب:

ويروي أبو الوليد الأزرقي في كتابه أخبار مكة في ذلك بسنده المتصل الى علي بن أبي طالب رضى الله عنه قوله:

« لما احترقت الكعبة في الجاهلية هدمتها قريش ، لتبنيها ، وكشفت عن ركن من أركانها من الأساس فاذا حجر فيه مكتوب : ( أنا يعفر بن عيد قرا . . أقرأ على ربي السلام . . من رأس ثلاثة آلاف سنة » : وأقول تعليقاً على العثور في الجاهلية القريبة من صدر الاسلام على هذا المجر الأثري حين عمارة قريش للكعبة : ربما كان وجوده في المكان الذي عثر عليه فيه \_ سابقاً لبناء ابراهيم عليه السلام للكعبة لأول مرة . . وقد نقله أو نقل بعده الى أساسها تخليداً له وحفظاً من عاديات الزمان لأنه ينطق بما يقره دين الاسلام منذ عهد أبي الأنبياء ومن جاء

<sup>(</sup>٤) أخبار مكة للأزرقي ص١٠٦ جدا طبع المطبعة الماجدية بمكة .

بعده من الأنبياء من الاعتراف لله وحده بالربوبية .. واذا كان هذا واقعاً فهو يدل فيما يدل عليه على أهمية الآثار التي تنطق بالحق الساطع المبين بالنسبة لتعاليم الاسلام وتوجيهاته .. وبالنسبة لتعليد ذكره واقامة مناره ـ بدلائل خالدة منها شواهد الآثار المتيقة مثل هذا الأثر الكتابي الذي مكث في أساس الكعبة حتى كشفه من كشفه في عهد عمارة قريش للكعبة المشرفة في عمارتها الرابعة قبل الاسلام ، والله أعلم . وهو الهادي الى سواء السبيل .

#### S. 🔲 🖷

وقد قلنا ما قلناه عن دفن كتابة هذا الأثر النفيس وزمن نقشه لأول مرة ووضعه في داخل أساس الكعبة ـ ان وضعه في مكانه المستكشف فيه ربما كان بعد زمن نقشه من كاتبه (يعفر بن عبد قرا) بأمد وذلك لأن ما نعرفه من التاريخ ان بين ابراهيم عليه السلام وحفيده محمد صلى الله عليه وسلم زهاء ألفي عام ، ومن عهد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الى وقتنا الحاضر ألف عام وقرابة نصف الألف، وبذلك يتم نحو أربعة آلاف سنة للعصر الابراهيمي أخذا من متوسط آراء المؤرخين الاسلاميين القدامى .



# الفصلالتاسع

آثار بالكعبة وآثار حولها قبىل لإسلام اُتحجَرُ الأسسود

يجث أسماعيل والحطيم ولملتدم

ميزاب الكعبته وضع فتبسل الإسلام

حفر بئر زمنرم قبل لاسلام للمرة الثانية كان في العصد القرشيُّ

كيف ثبَع مّاءُ بنرزمنزم

المطاف والطواف بالبيت العتيق قب ل الإسلام



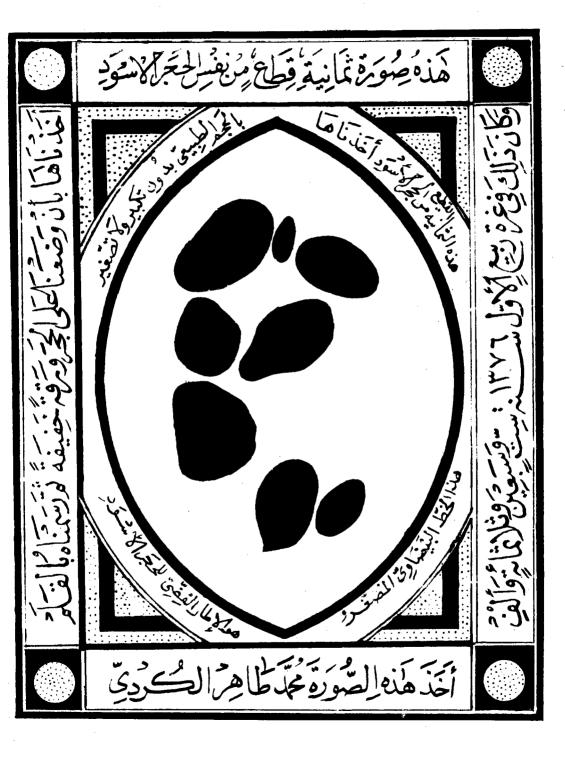



## آتار بالكعبة وأتارحولها قبل لإسلام

### ١ - أَنْحَجُ الْأسود:

قال عبد الله بن عباس رضى الله عنهما: ان الحَجر الأسود جاء به جبريل ، الى ابراهيم عليهما السلام، من السماء .. وليس معنى ذلك بالطبع أنه نيزك كما د: عم بعض المستشرقين ومن سار على دربهم ، فالنيزك جسم صغير القدّ ، شارد في الفضاء يعبر الأجواء الأرضية وقد يستقر على الأرض (۱) والحَجرالأسود لم يرد في التاريخ انه عبر الأجواء الارضية واستقر على الأرض ثم التقط .. وانما ورد غير ذلك في التاريخ .. كما قدمناه آنفاً ، وجعله نيزكا محض افتئات من المستشرقين وبخاصة انهم لم يحللوه كما لم يشهدوه ، ولم يشهد سواهم سقوطه من الجو الى الأرض واستقراره فيها .. رغم التقاطه منها فيما بعد على حد زعمهم ..

وقد نص المؤرخون على أن جبريل الأمين قدمه الى أبي الأنبياء لكي يضعه في موضعه من الكعبة ، ليكون علامة بدء الطهواف بالكعبة ولسنا ملزمين بأن نصدق تأويلات غير مسندة ونهمل ما أثبته تاريخنا العريق الحصيف المسلسل لمجرد تغيلات وتغمينات وهمية غربية مستوردة من الخارج .. وقد كشف لنا الرواة الأثبات أنه كان حجرأ أبيض اللون ، ناصع البياض ، ولكن المهرائق التي أصابت الكعبة أحالته الى لونه الأسود الحالى كما أثبتت أنه جيىء به من السماء بمن السماء بمن السماء بي صهدة المذكورة آنفا ظل تقديسه لدى الناس من عهد ابراهيم

<sup>(</sup>۱) الموسوعة في علوم الطبيعة تاليف ادوار غالب ٥٩٢/٢ طبع بيروت ، وفي الموسوعة الميسرة : انه شهاب غير تام الاحتراق تصل اجزاؤه الى الأرض ـ ( مادة نيزك ) وفي غيرها ايضا كذلك ،

أبي الأنبياء حتى الآن . ولم يكن قط تقديسه تقديس عبادة لا في الجاهلية ولا في الاسلام ، كما يزعمون ، فالروايات التاريخية الصحيحة الحقة تثبت عكس ذلك تماماً .

ومن هؤلاء المستشرقين الزاعمين أن الحَجَسِر الأسود نيزك: «كارل بروكلمان » في كتابه المُشايع لرأي زميله: «هنري لامنس اليسوعي» المعروف بالانحراف المتعمد في كثير من آرائه ، ومنها رأيه هذا في عبادة الحَجر الأسود(٢) .

### ٢ \_ حِبْ راسماعيل والحطيم والملتزم :

حبر' اسماعيل: هو ما يعيط به جدار قصير بشمال الكعبة على شكل نصف دائرة ، وكان ابراهيم جعله عريشاً الى جانب الكعبة ، وكان حظيرة لغنم اسماعيل على ما ذكره أبو الوليد الأزرقي في كتابه (أخبار مكة) وقد قال ذلك غيره من المؤرخين القدامي أيضاً .

والحَطِيم': هو نفس حِجر اسماعيل، وقد استندل على هذا بما ورد في حديث الصحيحين من أن المراد بالجدر هو حجر اسماعيل .. وجاء في « معجم البلدان » لياقوت الحموي ، أن الحطيم هو الجدر ، والجدر كما ذكرنا آنفاً هو حِجر' اسماعيل نفسه .

ومعلوم أنه لم يكن في زمن الجاهلية للمسجد الحرام نفسه سور يحدده وانما حدث ذلك في عهد الاسلام (٣) .

وقد عللوا تسمية الحبر بالحطيم . بأن الناس كانوا يزدحمون على الدعاء فيه ويحطم بعضهم بعضا ، وأوردوا أن عمر بن الخطاب رضي الله

 <sup>(</sup>۲) تاريخ الشعوب الاسلامية ( العرب والامبراطورية العربية ) ص٢٥ و٣٤ ج١ لبروكلمان ، نقله الى
 العربية نبيه أمين فايز .

<sup>(</sup>٣) بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب ، للسيد معمود شكري الألوسي ص٣٣٤ ومقام ابراهيم عليه السلام لمعمد طاهر الكردي المكي المخطاط ص٨٤ .

عنه قد جلس في الحجر وأرسل الى رجل من بني زهرة قديم، فسأله عن بنيان الكعبة ، فقال : أن قريشاً تَقَوَّت في بنائها ، فعجزوا واستقصروا ، فبنوا وتركوا بعضها في الحجر فقال عمر : صدَ قت (٤)

وقيل: ان الحطيم ، اسم مشترك ينطلق على ثلاثة مواضع: حبحر اسماعيل ، والمنلتزَم ، وما بين زمزم والمقام والكعبة .

ور و و اعن ابن الزبير أنه مر بعبد الله بن عباس بين الباب والركن الأسود ، فقال : « ليس ها هنا المنتزم . الملتزم د بنر البيت » .

و « الحطيم » على وزن فعيل بمعنى مفعول ، مثل جريح بمعنى مجروح ، أو فعيل بمعنى فاعل مثل حكيم : حجر' الكعبة المخرج منها، وهو حجر' اسماعيل نفسه كما قدمناه ، وفي ( تاريخ العرب ـ قبل الاسلام ) لجواد على ، ذلك أيضاً .

وأضاف قوله: (وفي الصحاح عن ابن عباس: الحطيم: الجدار. بمعنى جدار حجر الكعبة والحطيم بين الركن وزمزم والمقام (۵) وكانت الجاهلية تتعالف وتعلف عنده (٦) كما كانت الجاهلية تتعالف عند المنتزَم بالأيمان ، وتدعو على الظالم ، وتعقد الحلف (٧) وفي الناحية الشمالية الغربية « الحجر » أو « الحطيم »(٨) . وقال أبو زيد: (فعلى هذا ، الحطيم : الجدار من الكعبة ، والفضاء الذي بين الباب والمقام ، وعلى هذا اتفقت الأقاويل والروايات (٩) .

هذا وقد لخص كتاب « تاريخ الكعبة المعظمة » الأقوال المتعلقة بما يسمى الحطيم ، بقوله : « نعلم مما تقدم أن الحجر يُعرف بالحطيم

<sup>(</sup>٤) أخبار مكة للازرقي ٩٩/١ طبع المطبعة الماجدية بمكة سنة ١٣٥٢هـ .

<sup>(</sup>٥) تاريخ العرب قبل الاسلام ٢١٨/٥ .

<sup>(</sup>٦) نفس المصدر والجزء والصفعة \_ عن مراجعه .

<sup>(ُ</sup>٧) نفسَ المصدر والجَزَّء والصفحة ٢١٩ ً.

<sup>(ُ</sup>هُ) نفس المصدر والجزَّء والصفعة ١١٨ منه .

<sup>(</sup>٩) تاريخ الكعبة المعظمة ص١٦١ لعسين عبد الله باسلامة المكي ط. دار مصر سنة ١٣٨٤هــ١٩٦٤م .

أيضا قديماً وحديثاً ، كما أن المُلتَزَم ينعرف بالحطيم أيضا ، وما بين زمزم والمقام والكعبة يسمى بالحطيم » .

#### ٣ \_ ميزاب الكعبة وضع قتب ل الإسلام:

لم يكن في بناء ابراهيم عليه السلام للبيت الحسرام مكان لوضع ميزاب ولذلك لم يوضع في تلك العمارة ميزاب للكعبة بطبيعة الحال ، اذ لم يكن في بنائها سقف ولا سطح . واذا كانت العماليق وجرهم بنوه من بعد ابراهيم عليه السلام كما نصت عليه الروايات فلسنا ندري حقيقة هذا البناء ، ولا تفاصيله ، اذ لم تكشف لنا اللثام عنه روايات الاخباريين التي بين أيدينا الآن .

ويوجد في عبارة وردت في كتاب (أخبار مكة) في الفصل الذي عنوانه: (ما جاء في الصلاة في وجه الكعبة) - نصر يدل على أن الميزاب كان موجوداً بالكعبة في الجاهلية منذ بناء قريش للبيت قبيل الاسلام، ونص العبارة: (قال عبد الله بن عمرو بن العاص: البيت كنك قبلة، وقبلته وجهه، فإن أخطأك وجهنه فقبلة النبي صلى الله عليه وسلم، وقبلة النبي صلى الله عليه وسلم، الميزاب الى الركن الشامي الذي يلي المقام (١٠).

والواقع أن الميزاب كان موجوداً على سطح الكعبة منذ بناية قريش لها في العهد الجاهلي الأخير ، فعسب ، فقد قال الأزرقي : ( وجعلوا لها في المجدر ) بكسر الماء وسكون الجيم(١١) .

<sup>(</sup>۱۰) اخبار مكة ج ۳۳۹/۱ طبع مكة .

<sup>(11)</sup> اخبار مكة للأزرقي ج ١٠٤/١ .

وينص حسين عبد الله باسلامة على أن : (أول من وضع ميز ابا للكعبة قريش حين بنتها سنة ٣٥ من ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كانت قبل ذلك بلا سقف ، كما تقدم تفصيله(١٢) .

#### ع \_ حفر بئرزمنرم قبل لاسلام للمرة الثانية كان في العصد القرشي :

مما أ'شر عن العرب في كلامهم أن كثرة الأسماء للمسمى الواحد \_ تدل على شرف المسمى وأهميته . .

وقد ذكر المؤرخون أسماء عديدة لبئر زمزم وهي حسب ما يلي تبيانه: هنزمة في حسب ما يلي تبيانه: هنزمة في حسبيل ، سقيا الله اسماعيل ، بركة ، سيدة ، نافعة ، مضنونة ، صافية ، برّة في عافية ، مغذية ، طاهرة ، حرمية ، مؤنسة ، طعام طعم ، شفاء سقم ، سابقة ، ظبية . ( سميت بهذا الاسم تشبيها لها بالظبية وهي الخريطة ) تكتم في شنباعة . ايصال ، شراب الأبرار ، قرية النمل ، هنزمة اسماعيل ، حفية العباس ، نقرة الغراب .

وشَرَح الأزرقي اسمها هذا: نقرة الغراب، بأن عبد المطلب لما أمر بحفر زمزم ونبع الى ذلك وقيل له: (عند نقرة الغراب الأعصم) جاء الى المسجد باحثا عن موضع الحفر بما رآى في نومه من العلامات فبينما هو على ذلك اذ نحر ت بقرة عند المرّ ورّة فانفلتت من الذابح تجرى حتى غلبها الموت في موضع زمزم فحبر ررّت في ذلك الموضع ، فأقبل غراب يهوي حتى وقع في الفرث فبحث عن قرية النمل فقام عبد المطلب فحفر هناك ، ومعنى : « الغراب الأعصم » لغة : الغراب الذي في جناحه ريشة بيضاء .

واسم زمزم ( مُختَلَفُ' في سبب تسمية بئر زمزم به ) فقيل لكثرة ماء البئر : فان من معانى الزمزمة عند العرب الكثرة والاجتماع . أو

<sup>(</sup>۱۲) تاريخ الكعبة المعظمة ص١٨١ .

أن أصل تسميتها بزمزم هو من صوت الماء . أو لأن الفرس كانت تعج في الزمن الأول ، فتزمزم عليها ، والزمزمة صوت تخرجه الفرس من خياشيمها عند شرب الماء على ما قاله المسعودي . وروي أن عمر رضي الله عنه كتب الى عنماله بأن ينهوا الفرس عن الزمزمة ، وأورد المسعودي في كتابه : ( مروج الذهب ) :

#### زمزمت الفسسرس عسلى زمزم وذاك في سسسالفها الأقسسدم

هذا وقد زاد ياقوت الحموي في أسماء زمزم: ز'مم ، وزمازم ، وركضة جبريل ، وهي كما نرى بمعنى هزمة جبريل السابق ذكرها . ففي (لسان العرب): وجاء في الحديث في زمزم: أنها هزمة جبريل عليه السلام . أي ضربة برجله فانخفض المكان فنبع الماء ، وقيل : معناه أنه هزم الأرض أي كسر وجهها عن عينها حتى فاضت بالماء الرّواء: (مادة هزم) . وفي (لسان العرب) أيضا : ركض الأرض والثوب : ضربهما برجليه معا : (مادة ركض) وهزمة الملكك . وهذان الاسمان : الهزمة والركضة . . هما اختصار للكلمتين السابقتين : ركضة جبريل، وهزمة جبريل فليستاباسمين مستقلين، كما أن الشنباعة . وشباعة : هما في الواقع اسم واحد فهذه ثمانية وثلاثون اسماً لبئر زمزم .

ويبدو أن أغلب هذه الأسماء اسلامية وأقلها فيما يبدو جاهلي مثل زمزم . ومثل شباعة : الاسم الذي ورد نص صريح عن ابن عباس يقول فيه راويه : ( سمعت ابن عباس يقول : كانت تسمى في الجاهلية « شباعة » يعني زمزم ، ومثل ( المضنونة ) التي روى الزبي : أن عبد المطلب قيل له : ( احفر المضنونة ، ضننت بها على الناس الا عليك ) . ونص ( معجم البلدان ) لياقوت على أن المضنونة اسم جاهلي للكعبة . وكذلك قال في كل من أسماء بئر زمزم التالية : ( ظبية و بر ق ) استنادا على ما ورد في كتاب أخبار مكة ، لأبي الوليد

الأزرقي من حديث عبد المطلب عن على بن أبي طالب .. قال الراوي عبد الله بن يزيد اليافعي : انه سمع على بن أبي طالب يحدث حديث زمزم حين أ'مر عبد المطلب بحفرها قال: قال عبد المطلب: اني لنسائم في الحيجرِ أَذَ أَتَانِي آتَ فَقَالَ : أَحَفَر ظَبِيةً . قَالَ : قَلْتَ : وَمَا ظَبِيةً ؟ قَالَ: ثم ذهب عني فرجعت الى مضجعي فنمت فيه ، فجاءني فقال : احفسر بَرَّة ] : قال ا : فقلت : وما برَّة ' ؟ قال : ثم ذهب عني ، فلما كان من الغد رجعت' الى مضجعي فنمت فيه فجاءني فقال : احفر زمزم(١٣)

وقد ورد اسم زمزم في الشعر الجاهلي ، ومن ذلك قول مسافر بن عمرو بن أمية بن عبد شمس يمدح عبد المطلب:

لـــم تشــم تشــم الم المسللاية الرفسلا ال وتنفقا عنين مسسن حسدا(١٤)

وزمسيزم مسن أرومتهسا ٥ \_ كيف نبَع ماء برزمنم:

فأي<sup>ر</sup> منناقب الخسسيرات

ألم تسق الجيسيج وتنعر

زمزم بئر سحيقة القدم . نبع ماؤها في الطفولة المبكرة لاسماعيل ابن ابراهيم ، حينما كان رضيعاً في حضانة أمه هاجر ، في مكة عندما قدم بهما والده اليها ، واستبقاهما في وادي ابراهيم ، وقد نال اسماعيل ظَمَا شديد ، وكانت أمه وحيدة في الوادي ، ليس معهما فيه عريب" (١٥) . فصارت من شدة هلعها على ابنها أن يموت ظمأ وجوعاً ، تسعى بين جبلي الصفا والمروة سبع مرات . وقد تركته وحيداً يتشحط من الجوع والظمأ في مكانه . فتحملت مشقة السِّعي بين الجبلين اللذين هما الصفا والمروة ، لعلها ترى أحدا بالوادي. قال ابن عباس :

<sup>(</sup>١٣) أخبار مكة للأذرقي ص٣٤ ج٢ ط. المطبعة الماجدية بمكة .

<sup>(16)</sup> اخبار مكة لابي الوليد الازرقي ص٣٧ ج٢ ط. الطبعة الماجدية بمكة . (10) اخبار مكة لابي الوليد الازرقي ص٣٠ ـ ٣١ باختصار مني .

(قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: فلذلك طاف الناس بين الصفا والمروة). ثم حدث أن سمعت صوتاً ولم يكن معها أحد غيرها فقالت: (قد أسمع صوتك فأغثني ان كان عندك خير) فخرج لها جبريل عليه السلام فاتبعته حتى ضرب برجله مكان البئر، فظهر ماء فوق الأرض، حيث فحص جبريل وليقول ابن عباس: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: (فأحاضته) أم اسماعيل أي حاطته وجمعته ومنه اشتق « الحوض » الذي هو مجتمع الماء و بتراب تر دو في خشية أن يفوتها قبل أن تأتي بيشنئتها و أي قربتها الخلقة الصغيرة و الموتها قبل أن تأتي بيشنئتها و أي قربتها الخلقة الصغيرة و الموتها قبل أن تأتي بيشنئتها والي قربتها الخلقة الصغيرة و الموتها قبل أن تأتي بيشنئتها والي قربتها الخلقة الصغيرة و الموتها قبل أن تأتي بيشنئتها والمعالية و الموتها قبل أن تأتي المناس المنه المناس المنه و الم

يقول أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: (ولو تركته أم اسماعيل كان عينا معينا يجري). ويقول ابن عباس: ( فجاءت أم اسماعيل بشنئتها فاستقت وشربت وردت على ابنها . فبينما هي كذلك اذ مرّ ركب من جرهم قافلين من الشام في الطريق السفلى(١٦) فرأي الركب الطبي على الماء ، فقال بعضهم: ما كان بهنذا الوادي من ماء ولا أنيس . قال ابن عباس: فأرسلوا جريبين حتى أتيا أم اسماعيل فكلماها ، ثم رجعا الى ركبهما ، وأخبراهم بمكانها ، فرجع الركب كلهم حتى حيوها فردت عليهم، وقالوا: لمن هذا الماء؟ قالت أم اسماعيل: هو لي ! ، قالوا: أتأذنين لنا أن نسكن معك عليه؟ قالت : نعم . قال ابن عباس: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: ( أكفى ذلك ابن عباس قلل وقد أحبت الأنس ) فنزلوا وبعثوا الى أهليهم فقدموا وسكنوا تحت الدوح واعترشوا عليها العنريش ، فكانت معهم هي وابنها ( ومعنى الدوح : الشجر الضخام ) . .

كانت تلك قصة ظهور ماء بئر زمزم لأول مرة في التاريخ السعيق ثم كان أن اندثرت واختفى مكانها . . حتى اذا قضى الله على جيش

 <sup>(</sup>١٦) الطريق السفلى ، لعل المراد الطريق الذي يسير الى جانب البحر الأحمر حتى اليوم وهي طريق قوافل الابل قديما من جنرب بلاد العرب الى شمائها ، ومن شمائها الى جنوبها .

أصحاب الفيل وسلم بيته الحرام وأنجاه وأنجى مكة وأهلها من كيد الطاغية الغازي أبرهة وجيشه العرمرم عندئذ أ'مر عبد' المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم في حبجر اسماعيل بأن يعفس بئر زمزم ، وأُكُّد َ عليه الطلب ، وأربي مكانها وبنيِّن له في المنام فأزمع أن يقوم بحفرها برغم المعارضة الشديدة التي واجهها من قريش ، وقد وجد في بطن أرضها \_ أرض زمزم \_ سيوفا قديمة ، فبنى على زمزم حوضاً ، كما فَعَلَت مبدئياً جدَّتُه ( هاجِر ' أم اسماعيل ) من قبله بقرون عديدة اذ أحاطت ماء زمزم النابع من جوف الأرض ، بتراب . فكان عبد المطلب يسقى الحاج من ذلك الحوض ، وكان حفره لزمزم في موضعها الذي هي فيه حتى الآن ، وقد حفرها بين الصنمين . . اساف ونايلة .

#### ٦ \_ المطاف والطواف بالبيت العتيق قبل الإسلام:

يقول (لسان العرب): وطاف بالبيت وأطاف عليه: دار حوله. قال أبو خراش:

خلاف البيوت عند معتمل الصرم تطيف عليه الطر وهو ملكحتُ"

وقوله عز وجل : « وليـَطُّوفُوا بالبيت العتيق » هو دليل قائم على أن الطواف بالبيت يوم النحر فرض ، ثم قال : المطاف : موضع المطاف حول الكعبة (١٧) وفي الحديث ذكر الطواف بالبيت (وهو الدوران حوله) (مادة طوف)(١٨) . هذا وقد سبق لنا أن أوردنا قـول ابن الـكلبى : (واستُهتِرَتِ العربفيعبادة الأصنام ، فمنهم من اتخذ بيتاً ، ومنهم من اتخذ صنماً ومن لم يقدر عليه ولا على بناء بيت ، نصب حَجَرا أمام الحرم وأمام غيره مما استحسن ، ثم طاف به كطوافه بالبيت وسموها الأنصاب فاذا كانت تماثيل دعوها الأصنام والاوثان وسموا طوافهم

<sup>(</sup>١٧) قوله : والمطاف موضع المطاف .. لو قال : والمطاف موضع الطواف لكان أوضع وأفصع . (١٨) لسان العرب « مادة طوف » طبع بيروت وغيرها .

الدّوار ، ويضيف الى ذلك أنهم (كانوا ينعرون ويذبعون عند كلها ويتقربون اليها ـ وهم على ذلك عارفون بفضل الكعبة عليها ، يعجونها ويعتمرون اليها )(١٩)

وعلى هذا فيمكن لنا أن نستنتج من طوافهم حول الأصنام وتسميته (الدوار) أن أصل هذا الطواف لديهم ربما كان معروفاً ومخصصا بالكعبة وحدها . ثم لما عبدوا الأصنام واستنهتر وا بعبادتها على ما أفادنا به ابن الكلبي نقلوا اسم الطواف من الكعبة الى الأصنام والأوثان ، ثم فرقوا بين الدوران بها فجعلوا (الطواف) خاصاً بالدوران حول الكعبة ، و (الدوار) خاصاً بالطواف حول الأصنام ، بالنظر لاختلاف الطوافين وواقعيهما وأساسيهما وللتمييز بينهما .

ومن (الطواف) اشتقوا في لغتهم كلمة ( المطاف ) لأن صيغة ( مَفعَل ) اذا جاءت من كلمة ذات اشتقاق دلت على الموضع الذي يحدث فيه ذلك الفعل فلطاف اذن بمعنى ( محل الطواف ) مثل المكدار والمنجال ، بمعنى : ( موضع الدوران والجولان ) . وهكذا أبقوا اسم (الطواف) على ما كان عليه . خاصاً بالدوران حول البيت وحده .. ومطاف البيت الذي هو حول البيت في الجاهلية كان فضاء رحبا ، وكان هذا المطاف ذا فائدتين مزدوجتين لعرب الجاهلية ، فكانوا يطوفون في المطاف حول السكعبة . ويتخذون منه أيضاً مكان سمسر ومباحثات في شؤونهم الخاصة والعامة ، ولم يكن المطاف مكانا منعددا في الجاهلية كما أصبح حاله في الاسلام بل كان واسعاً ، لا يحيط به جدار أو شبه جدار ولا رصيف أو شبه رصيف .

( تم الكتاب بعون الملك الوهاب )

<sup>(</sup>١٩) الاصنام لابن الكلبي ص٣٣ .

الفهارس العملة الكتاب الله الخالفصل الكتاب المسترف مب ل الإسلام



#### (فهرس الأعلام)

(1)

أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقي (أبو الوليد) ص ٨، هامش ص ١٤، ۱۲ ، ۲۷ ، ۲۲ ، هامش ص ۲۷ ، ۲۸ ، ۲۹ ، ۳۳ ، ۳۶ ، وهامش ص ۳۵ ، ۶۱ ، ٥٩ ، ٦٠ ، مامش ص ٦١ ، ٦٢ ، ٦٧ ، ۸۲ ، ۸۰ ، ۸۱ ، ۸۱ ، هامش ص ۸۷ ، . 4 . 44 . 44 أحمد رضا: ١٧ أبو سيارة ( عميلة بن خالد العدواي ) ١٨ أبو البراء : ١٩ أبو الجدرة ( عمرو الجادر ) : ٢٩ أبو الخراش : ٩٣ أبو طلحة عبد الله بن عبد العزى : ٣٥ أبو الطفيل : ٣٦ أبو محمد : ٥٩ أبو هريرة : ٥٩ أبو ربيعة ابن المغيرة : ٦١ أبو غبشان : ٧٣ أبو زيد : ۸۷ أبو لهب : ٩ ، ٦٥ أبو مسافع : ٩ ، ٦٥ أبو برى: ١١ أبو طالب بن عبد المطلب: ١٥ أبو الفرج الأصبهاني : ١٥ أبو قيس بن الأسلت : ١٥

أبو يكسوم (أبرهة العبشى): ١٥، ١٨،

أبو القاسم ( صلى الله عليه وسلم ) : ٩٢

97 . A. . V9 . VA . EV . ET

ابن الكلبي (أبو المندر هشام بن السائب) : ٨ ، ١٥ ، هامش ص١٦ ، ٤١ ، ٤٢ ، ٤٣ ، 98,94, 57, 50, 58 ابن درید : هامش ۱۱ ابن منظور محمد بن مسكرم ( الأنصاري ) : ۱۱ ، ۱۷ ، ۲۳ الأسود بن يعفر : ١٢ آل عمران : ۱۳ اسماعيل بن كثير القرشى الدمشقى : ١٣ ، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني : ١٤، 09 , 47 , 47 ابن جريج : ١٤ ابن حاطب : ١٥ أبو محمد عبد الملك ابن هشام : هامش ص۱۵، ۳۶، هامش ص۶۱ ابن أبي مليكة : ٦٠ ابن عبد ربه: ۷۰ ابن خلدون عبد الرحمن : ٧٠ آل امامة : ٧٤ ادوار غالب : هامش ۸۵ أم اسماعيل (هاجر) : ٩٢ ابراهيم عليه السلام : ١٢ ، ١٣ ، ١٤ ، . 40 . 45 . 47 . 44 . 47 . 40 . 01 , 23 , 63 , 73 , 73 , 74 , 10 , ٥٦ ، ٧٢ ، ٨٨ ، ٩٦ ، ٦٨ ، ١٨ ، ٥٨ ، 71 . 44 . 47 ابراهيم الحربي : ٣٤ ، ٦٦ ، ٦٧

ابراهیم رفعت باشا : ٦١ ، ٦٢

(ب)

باقوم: ٣٣ ، ٣٤ ، ٣٥ ، ٣٧ ، ٣٧ بنو النضر: ٩ بنو سهم: ٩ بنو سهم: ٩ بنو اسماعيل: ٣١ ، ٤٢ بنو المدل: ٣٤ بنو المدل: ٢١

> بنو الغطريّف : ٧٤ بنو شيبان : ٧٤ بنو عبد الدار : ٧٤

. . . برتون : ۷۹

ېنو زهرة : ۸۷

(ت)

تيم اللات : ٤٧

( ث )

ثعلب : ۲۹

(5)

جواد علي : هامش ص۸ ، ۱۵ ، ۱۷ ، ۱۸ ، ۱۹ ، ۱۹ ، ۱۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۶ ، ۷٤ ، ۷٤ ، ۷۲

جماعة البارقي : ٩ ، ١٠ جرهم : ٩ ، ٢٨ ، ٢٩ ، ٣٠ ، ٣١ ، ٤١ ، ٨٨

جدیلة : ۲۰

**( c** )

حسان بن ثابت : ۸ ، ۹ حسن كامل الصيرفي : ۸ ، ۹ حنفي حسنين : هامش ص۹ حمد العاسر : هامش ص۱۰ وهامش ص۳۶ حبشية النزاعي : ۱۵ العصين بن العمام المري السهمي : ۱۵

العصيل بن العمام المري السهمي . ٣١ ، ٦٦ حسين عبد الله باسلامة : ٣٧ ، هامش ص٧٨،

حسان بن أسعد أبي كرب : ۷۷ ، ۷۸ ، ۸۰ حمير : ٦١

حويطب بن عبد العزيز : ٨٠

( ċ )

خزاعة : ۹ ، ۲۹ ، ۳۰ ، ۳۱ ، ۲۳ خالد بن جعفر بن كلاب : ۵۹

(3)

رسول الله صلى الله عليه وسلم: ٧، ٨، ٢٠ رسول الله صلى ١٩، ٣٤ ، ١٩ ، ١٥ ، ١٩ ، ١٩ راشد بن عبد الله السلمي : ٣٢ رشدي الصالح ملحس : ٣٣ ، هامش ص٠٠٠ ربيعة : ٤٢

(3)

الزبر بن بكار: ٢٠ زيد بن أسلم : ٢١ زهير بن أبي سلمي المزني : ٢٩ ، ٣٠

زید مناة : ٤٧

زید بن ثابت : ٦٠

( w )

سلول الخزاعي : ١٥ ساسان بن بابك : ٦٥

( m )

شعنة بن الأحنف أو (خلف الجرهمي) : ١٤، الشافعي (محمد بن ادريس): ١٩

(٤)

عبد الرحمن الطيب الأنصاري (الدكتور): ٣ عبد القدوس الأنصاري : ٣

عبد الله بن مسعود : ٨

عبد الله بن العارث (ببة) : ١١

عمرو بن لحي الغزاعي : ١٤ ، ٣١ ، ٣٢ ،

27 . 27 . 13 . 73 . 73

عبيد الخزاعي : ١٥

أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري الميعى : هامش ص١٦

عبد المطلب: ١٨ ، ٣٤ ، ٤٦ ، ٤٧ ، ٥٦ ،

. 97 . 91 . 9 - . 89 . 79 . 78

عبد الله بن عباس : ۲۷ ، ۸۵ ، ۸۷ ، ۹۰ ،

97 . 91

العمالقة (العماليق): ۲۸ ، ۲۹ ، ۳۰ ، ۲۹،

- 88

عبد الرحمن بن أبرى : ٣٤ عیسی بن مریم: ۳۵

على بن الحسين بن على المسعودي : هامش

مس ۱۶ ، ۹۰ ، ۹۰

عك : ٤٢

عبد العزى: ٤٧

عبد يغوث : ٤٧

عبد و'د : ٤٧

عبد ياليل: ٤٧ عبد راضي : ٤٧

عبد كلال: ٤٧

عبد العزيز توفيق: هامش ص ٤٩ عباس معمود العقاد : هامش ص ٥٠ ، ٧٩

عدنان : ٥٩

العباس بن عبد المطلب : ٥٩ ، ٦٥

عمرو بن العكم السلمي : ٦٠

عثمان بن طلحة الجمعى : ٦٧ ، ٦٨

عبد الله بن الزبر : ٦٧ ، ٦٨ ، ٨٧ ، ٩٠

عبد الله بن طلحة : ٦٧

عمرو بن قیس : ۱۸

عبد الدار : ٦٣

عاد : ۷۳

عبد مناف : ۷۳

عثمان بن عبد الدار : ٧٣

عيسى البابي الحلبي : ص٧٣

على بن أبي طالب : ٨٠ ، ٩١

عمر بن الخطاب : ٨٦ ، ٨٧ ، ٩٠

عبد الله بن عمرو بن العاص : ٨٨

عبد الله بن يزيد اليافعي : ٩١

(ف)

الفيروز آبادي ( محمد بن يعقوب ) : هامش ص ۱۱ ، ۲۰

فزارة: ۱۸

( 0 )

قيس بن منقذ الغزاعي : ١٥

قصيي بن كلاب : ۲۹ ، ۳۰ ، ۱۱ ، ۷۳

( 년 )

کنانة : ۲۰ کارل بروکلمان : ۸٦

( )

محمد صلى الله عليه وسلم : ٣ ، ٢٨ ، ٣٢،

۲۹ ، ۷۹ ، ۲۹
 محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن المفیرة (البخاری) : هامش ص۳٦ وهامش ص۹۰
 محمد فؤاد عبد الباقی : هامش ص۷ ، ۱۳
 محمد بن علی الأکوع الحوالی : ۱۰

محمد الطيب بن اسحاق الأنصاري : ١٢ ، ٢١ ، هامش ص٤٦

محمد المكي بن الحسين : ۱۷ ، ۲۰ ، ۲۱ ، هامش ص۲۰

محمد الطاهر بن عاشور : هامش ص ۱۸ ، ۲۰ ، ۲۰

محمد طاهر الكردي المكي : ٥١، هامش ص ٨٦ محمد بن اسحاق : ٦٠

محمد فرید وجدي : ٦١ ، ٦٢

محمد جار الله بن ظهيرة القرشي : ٧٣ ، ٧٤ محمود شكري الألوسي : هامش ص٨٦

المسيح بن مريم : ٧

مسلم : Y مقاط : عمره الحرهم :

مضاض بن عمرو الجرهمي : 10 ، 79 منقذ الخزاعي : 10

مصطفى البابي الحلبي : هامش ص١٥٠ ، ٤٦

میمون بن قیس : ۲۹ مریم ( أم عیسی ) علیهما السلام : ۳۵ معاذ بن جبل : ۲۱

مروان بن الحكم : ٦٥

مسافر بن عمرو بن أمية : ٩١

(0)

النبي صلى الله عليه وسلم : ١١ ، ١٩ ، ٣٠، ٣٤ ، ٣٤ ، ٣٤ ، ٣٠ ، ٣٢ ، ٣٢ ، ٣٧ ، ٨٨ ، ٨٩ ، ٣٣

النابغة الذبياني: ١١ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢١

نزار : ٤٢

نوح : ٤٤

نتیلة بنت جناب أو حبان أو حباب : ٥٩ النوار بنت مالك بن صرمة : ٦٠ نبیه أمین فایز : هامش ص٨٦٨

( & )

الهمداني (أحمد بن يعقوب) : ١٠ ، هامش ص١٠

> هند بنت أبى سفيان : ١١ هاجر أم اسماعيل : ٩٣ هنري لامنس اليسوعى : ٨٦

(9)

والعبر : ٤٧ ، ٤٨ ، ٥٠ والزارج ٤٩ ، ٥٠

(ي)

یاقوت الحموي : هامش ص۸ ، ۱۶ ، ۲۱ ، ۹۰ ، ۸۲ ، ۵۳ یشجب : ۹

يعفر بن عبد قرا : ۸۰ ، ۸۱

#### فهيرس الأماكن

الىئى: ٦٦ (i) بغداد : هامش ص١٨٨ بيت الأصنام: ٧٣ الاخاشب: ١٥ بيت الصنم: ٧٤ الاندلس: ١٣ ، هامش ص١٤٠ بيت الله : ٧٧ וצל : ۲۱ برکة : ۸۹ أم القرى: ٥٦ برة: ۸۹، ۹۰، ۹۱ ۲۱ : ۲۱ ايميال: ٨٩ ( ") (ب) تعز : ٦١ البيت العتيق: ٧ ، ٨ ، ١٦ ، ٩٣ تبالة: ٧٤ البيت : ١٢ ، ١٥ ، ٤٤ ، ٤٧ ، ٨٤ ، ٥٢ ، 4" . AA . Y" . \A . \\\ \\\ \\\ بارق: ۱۲ ( 0) البيت المعمور : ١٣ البيت العرام: ٨ ، ١٤ ، ٢٩ ، ٢٩ ، ٤٦ ، ثبرة: ٢١ 10 , - 7 , 0 7 , 0 1 بروت : هامش ص ۱۶ ، هامش ص ۱۹ ، (E) هامش ص۷۳ ، هامش ص۸۵ ، هامش ص۹۳ البطعاء : ١٥ جب الكعبة: ٩ البنية: ١٦، ٤٧ جزيرة العرب: ١٠، ٧٩ بنية ابزاهيم: ١٦ جبل ثبر : ۱۸ بيت المقدس: ١٩ بكة : ۲۱ ، ۲۵ ، ۲۵ جبل عرفة : ٢١ ، ٣٠ جندة : ۳۳ ، ۳۲ البلقاء: ١١ الجزيرة : ٣٤ ، هامش ٦٧ بئر زمزم : ٤٦ ، ٦٥ ، ٨٨ ، ٨٨ ، ٨٩ ، الجب: ٦٦ ، ٦٧ جرش : ٧٤ ست مكة : ٥٠

**( c** )

(3)

ريع البطاح : ١٥ الركن الأسود : ٢٥ ، ٥١ ، ٨٧ الركن الشامي : ٢٥ ، ٨٨

ركضة جبريل : ٩٠

(3)

زمزم : ۹۰ ، ۹۱ ، ۹۳ ز'مسَم : ۹۰

زمازم : ۹۰

( w )

السعد : ۱۱

السدين : ۱۲ سنداد : ۱۲

سوق عكاظ : ٦٧ سوق مجنة : ٦٧

سطح الكعبة : ٨٨

ستیا الله اسماعیل : ۸۹ سیدة : ۸۹

سابقة : ٨٩

( m )

الشعيبة : ٣٣

الشام : ۳۳ ، ۶۱ شعب بنی هاشم : ۳۶

> شفاء سقم : ۸۹ شباعة : ۸۹ ، ۹۰

سباعه . ۲۲ ، ۲۰ شراب الأبرار : ۸۹ العرم : ۱۹ ، ۶۳ ، ۶۵ ، ۵۱ ، ۹۳ ، ۹۳ العمساء (مكة) : ۲۰

العجر : ٢٥ ، ٤٥ ، ٨٨ ، ٨١ ، ٩١ حجر المقام : ٢٧ ، ٤٥ ، ٥١

حَمَّه : الْعَ

الحجر الأسود : ٤٥ ، ٤٦ ، ٤٧ ، ٤٨ ، ٤٩. - ٥ ، ١٥ ، ٢٨ . ٨٠ .

حرم الله : ۲۷ حرم الله : ۲۷

حجر اسماعیل : ۸۲ ، ۸۷ الحطیم : ۸۸ ، ۸۸

حفيرة العباس: ٦٨

العوض : ۹۲ ، ۹۳

(ċ)

الخورنق : ۱۲

الخليج : ٧٩

( )

دار ابن حاطب : ۱۵ الدوار (الكعبة) : ۱٦ دمشق : هامش ص١٦

الدوح : ۹۲

( 5 )

ذو المجاز : ٧٠

( ص ) (0) صنعاء : ۷۸ القادس (الكعبة): ١٧ صافية : ٨٩ القرية القديمة (مكة): ١٧ الصنفا: ٩١، ٩٢ القبلة: ۱۷، ۱۸، ۲۰، ۸۸ القياهرة: هامش ص١٩ ، هامش ص٣١ ، هامش ص٠٥ ، هامش ص٧٩ (de) القليس: ٤٧ قادس: ۲۷ طاهرة : ۸۹ قديد : ٧٤ طعام طعم : ۸۹ قرية النمل: ٨٩ الطريق السفلى: ٩٢ المطاف : ٩٣ ، ٩٤ ( 년 ) (ظ) الكعية : ٧ ، ٩ ، ١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ١٣ ، . YO . Y. . 19 . 18 . 17 . 12 ظبية : ۹۰ ، ۹۱ . ٣٣ . ٣١ . ٣٠ . ٢٩ . ٢٨ . ٢٧ . ٢٦ 3 7 , 27 , 21 , 77 , 73 , 73 , 73 , , 0 - , 29 , 24 , 27 , 20 , 22 (2) . 71 , 7- , 09 , 07 , 00 , 07 , 01 . V. 19 . TA . TY . TT . TO . TY العراق: هامش ص٧٧ ، ٧٩ . 11 . 1 . 14 . 14 . 14 . 15 . 14 عرفة: ٤٤ ٥٨ ، ٨٦ ، ٨٨ ، ٨٨ ، ٩٠ ، ٤٠ . عافية: ٨٩ (3) لصاف : ۲۱ (è) الغيل: ١١ . (7)

مسكة : ۸ ، ۱۱ ، ۱۶ ، ۱۵ ، ۱۹ ، ۱۷ ، ۱۷ ، ۱۸ ، ۱۸ ، ۲۹ ، ۳۰ ،

. 27 . 27 . 21 . 72 . 71

(ف)

فارس: ٤١، ٥٥

( U) مصیمین : هامش ص ۱۰ ، هامش ص ۶۹ ، مامش من ٥١ ، مامش من ٥٩ ، مامش ص۷۳ ، هامش ص۸۷ ناذر ( مكة ) : ۱۷ المطبعة الماجدية بمكة : هامش س١٦٠ ، نخلة : ٧٤ هامش ص ۱۷ ، هامش ص۲۷ ، ۲۹ نافعة : ۸۹ المغرب الأقصى: ١٦ نقرة الغراب: ٨٩ المزدلفة: ١٨ ، ٤٤ منی: ۱۸ ، هامش ص۹۱ المسجد الحرام: ١٨ ، ١٩ ، ٢٠ ، ٨٦ (4) المندهب (مكة) : ۲۰ المناخة : ٣٣ الهند: ٧٩ هزمة اسماعيل : ٨٩ ميزاب الكعبة: ٨٨ هزمة جبريل : ۸۹ ، ۹۰ المدينة : ٣٣ المطبعة السلفية بمصر: ٣٦ الملتزم: ٤٥، ٨٦، ٨٧، ٨٨ مكة : ٢٦ ، ٢٩ ، ٥٥ ، ٢٥ ، ٢٠ ، ٢١ ، (9) ٦٥ ، هـامش ص ٦٦ ، ٦٨ ، ٧٠ ، ٧٣ ، وادي ابراهيم: ٢٧ ، ٩١ هامش ص ۹۱ ، ۹۳ مقام ابراهیم : ٤٧ ، ٥١ ، ٨٧ ، ٨٨ الوادي : ۹۲ المعبد الأول : ٤٨ مدينة العند: ٦١ میشة او میشار: ۷۹ (ي) معتدلة : ۸۹ مۇنسة : ۸۹ يشرب : ٥٩ المضنونة : ٩٠ اليمن : ٦٠ ، ٦١ ، ٧٧ ، ٨٨ ، ٨٠ المروة : ٩١ ، ٩٢

#### فهرس المراجسع

فتّح الباري بشرح صحيح البخاري : العافظ ابن حجر العسقلاني القاموس المحيط \_ جار الله محمد بن يعقوب الفروز**آبادى** لسان المرب \_ محمد بن مكرم بن منظـور الأنصاري معجم البلدان \_ ياقوت العموي المعجم المفهرس الألفاظ القرآن ـ محمد فؤاد عبد الباقي مروج الذهب ـ المسعودي معجم متن اللغة \_ أحمد رضا المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام \_ جواد المعلقات العشر الطوال - جمع المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة -ابراهيم الحربى معالم تاريخ الانسانية \_ (ولز) تعـــريب عبد العزيز توفيق جاويد

عباس معمود العقاد مقام ابراهيم عليه السلام ـ معمد طاهر الكردي الغطاط المكي مرآة العرمين ـ ابراهيم رفعت باشا الموسوعة في علوم الطبيعة ـ ادوار غالب

مطالع النور أو طوالع البعثة المحسدية -

أخبار مكة : الأزرقي الاكليل : الحسن الهمداني أسماء الكعبة المشرفة \_ محمد المكي بن الحسين بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب \_ محمود شكري الألوسي

تاریخ العرب قبل الاسلام ــ جواد علی تفسیر ابن کثیر ــ ابن کثیر

التعرير والتنوير ـ معمد الطاهر بن عاشور تاريخ الكعبة المعظمة ـ حسين عبد اللهاسلامة تاريخ الشعوب الاسلامية ـ بروكلمان الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء

البيت الشريف: ابن ظهيرة القرشي ديوان حسان بن ثابت الأنساري

ديوان النابغة النبياني - النابغة النبياني ديوان زهير بن أبى سلمى (شرح) - ثعلب ديوان الأعشى - ميمون بن قيس الأعشى دائرة معارف القرن الرابع عشر العشرين - محمد فريد وجدي

رحلة العبدري (محمد بن محمد )
سيرة ابن هشام \_ محمد بن هشام
صحيح البخاري \_ اسماعيل البخاري
صحيح مسلم \_ مسلم

الأصنام : أبو المنذر هشام بن السائب بن الكلبي

#### فهرس الآيات القرآنية

#### الكعبة:

( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حررم ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم يعكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة )

الآية ٩٥ من سورة المائدة \_ ص٧ ( جعل الله الكعبة البيت العرام قيماً للناس ) الآية ٩٧ من سورة المائدة \_ ص٧

#### البيت:

( واذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا )
الآية ١٢٥ من سورة البقرة ـ ص١٣٠
( واذ يرفـع ابراهيم القـواعد من البيت واسماعيل )

( ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطنّوف بهما) الآية ١٥٨ من سورة البقرة ـ ص١٣

الآية ١٢٨ من سورة البقرة ص١٣١

( ان أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين )

الآية ٩٦ من سورة أل عمران ــ ص١٣

( وله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا )

.. الآية ٩٧ من سورة آل عمران ــ ص١٣٠

(يا أيها الذين آمنوا لا تعلوا شعائر الله ولا الشهر العرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آميّن البيت العرام)

الآية ٢ من سورة المائدة \_ ص١٣٠

( وما كان صلاتهم عند البيت الا مسكاء وتصدية )

الآية ٣٥ من سورة الأنفال \_ ص١٣٠

( ربنا اني أسكنت' من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المعرم )

الآية ٣٧ من سورة ابراهيم \_ ص١٣٠

( واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا )

الآية ٢٦ من سورة الحج \_ ص١٣٠ ( وليطوّفوا بالبيت العتيق )

الآية ٢٩ من سورة ألعج \_ ص١٣

( لكم فيها منافع الى أجل مسمى ثم معلنها الى البيت العتيق )

الأية ٣٣ من سورة العج ـ ص١٣

( والبيت المعمور )

الآية ٤ من سورة الطور ــ ص١٣

( فليعبدوا رب هذا البيت )

الآية ٣ من سورة قريش ـ ص١٣٠

#### القبلة:

(قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها)

الآية ١٤٤ من سورة البقرة ص١٩

● آيات ليس فيها أسماء الكعبة

( وأذن في الناس بالعج يأتوك رجالا ) الآية ٢٧ من سورة العج ــ ص٢٥

( وما يؤمن أكثرهم بالله الا وهم مشركون ) الآية ١٠٦ من سورة يوسف \_ ص٤٢

#### فهرس الأحاديث النبوية الشريفة

« آراني ليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم الربال له ان آمرك ان تنعَمرهما فانه لا ينبغي آن لمحسن ما أنت راء من اللمم ، ان يكون في البيت شيء يشغل مصلياً ، قد رجاً لها تقطر ماءاً ، متكناً على رجلين ، ويطوف بالبيت . وي ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي فسالت : من هذا ؟ فقيل : المسيح بن روى ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي فسالت : من هذا ؟ فقيل : المسيح بن

السعي بينهما: ( فلذلك طاف الناس بين السعي السعي السعي الفي الناس بين وحقر وحقر الأصنام الأصنام المنصوبة حول الكعبة: « جاء الحق وزهق حفيرته في مكان نبعه ــ ص١٢٠ الباطل ، ان الباطل كان زهوقا » ثم أمر « فأحاضته » أم اسماعيل أي حاطته وجمعته بها فكفئت ــ ص٨

« هذه القبلة! » ـ ص٢٠

مریم » ـ ص۷

عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه « نهى عن سب أسسعد الحميري وهو تبع ٠٠٠ » وكان قال : « بلغني أنه هو أول من كسا الكعبة » ــ ص٥٩

روى عثمان بن طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له :

روى ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في معرض حديثه عن طواف هاجر بين الصفا والمروة وسنة السعي بينهما: ( فلذلك طاف الناس بين

« فأحاضته » أم اسماعيل أي حاطته وجمعته ومنه اشتق ( العوض ) \_ ص٩٢٠

وقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم أيضاً عن زمزم : « لو تركته أم اسماعيل كان عيناً معيناً يجرى » ــ ص٩٢٠

وقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم أيضاً عن ترحيب هاجر باقامة قبيلة جرهم معها في مكة قبيل سكنى أي أحد غيرهما:

« ألفى ذلك أم اسماعيل وقيد أحيت الانس » \_ ص٩٢

#### فهرس الشيعر

تلينا ب « بيت الله » أول حلفة والا فأنصاب يسرن بغبغب ص١٥ « قيس بن منقذ المزاعي »

وأحضرت عند البيت رهطي واخوتي وأمسحت من أثوابه بالوصائل ص١٥ « أبو طالب بن عبد المطلب »

أب ونا كنساني بمكة قبره بمعتلج البطعاء بين الأخاشب ص١٥ « العمين بن العمام المري »

فقوموا فصلوا ربكم وتمسعوا باركان هاذا البيت بين الأخاشب ص١٥ «أبو قيس بن الأسلت»

ولقد غزاها تنبّع فكسى بنيئتها الحبير ص١٦ «سبيعة بنت الأحب أو الأجب»

فعین لنیا سرب کیان نیعاجه مدیشل عسادی داور فی مسلاء مذیشل ص۱۷۰ « امرؤ القیس (فیمعلقته) »

خلوا الطـــريق عن أبى ســياره وعـن مواليــه بني فــزاره ص١٨٠ «شاعر جاهلي »

ان كنت تاركهـــم وقبلتنـا فأمـر مـا ، بـدا لك ! ص١٨٥ «عبد المطلب بن هاشم» أبلغ بني النضر أعسلاها وأسسفلها أن الغسسزال وبيت الله والسسركن ص٩ « أبو مسافع »

واحتــوت منهم خـزاعتها الكعبة ذات الرســوم والآيــات صه « جنماعة البارقي »

لأنكعن ببه جارية خدبه

تجب اهـــل الــكعبة هنــد بنت أبي سـفيان من ١١

فلا لعمـــر الذي مسعت كعبتــه وما هـريق على الأنصـاب من جسد ص١١ «النابغة الذبياني»

أهــل الغـــورنق والسدير وبارق والبيت ذي الــكعبات من ســنداد ص١٢ « الأسود بن يعفر »

وكسونا « البيت » الذى حسرم اللس سسه معصسباً وبــسر ودا ص١٤ «أسعد أبو كرب» (تبع)

يا عمسرو انك قد أحسدثت آلهة شتى بمكة حسول البيت انصابا ص١٤ «شـُعنة يخاطب عمرو بن لـُعي»

لا هـــم أنت الملك المعمــود ربي وأنت المبـدىء المعيــد ص٤٦ « عبد المطلب بن هاشم »

وسلسان بن بابك سار حتى أتى البيت العتيق يطوف دينسا مرمود « بعض شعراء الفرس »

زمزمت الفـــرس على زمــزم
وذاك في ســالفها الأقـــدم
من ٩٠ « شاعر لم يذكر المسعودي في
تاريخه اسمه »

فأي مناقب الغيرات لم تشدد به عضدا ص ٩١ « مسافر بن عمرو بن أمية بن عبد شمس »

تطيف عليه الطيبير وهو ملعب خلاف البيوت عند محتمل الصرّمِ مسلم « أبو فراش »

بمصطعبات من لصاف وثبرة يزرن الالا سير هن التسدافع مراك « النابغة النبياني »

فاقسمت بالبیت الذی طاف حسوله رجال بنوه من قدریش وجرهسم صحه « زهیر بن أبی سلمی المزنی »

فاني وثـــوبي راهب اللــج والتي بن جرهم بنـاها قصي والمضـاض بن جرهم ص٢٩ « ميمون بن قيس » الأعشى

قالت : هلم الى العسديث فقلت : لا يأبى الاله' عليسسك والاسسسلام' ص٣٢ « راشد بن عبد الله السلمي »

نعن غرابا عك عك اليك عانيه عبادك اليمانيه ص ٤ (عك)

لا هم ان العبد يمنع رحله فامنع رحالك ص ٤٦ « عبد المطلب بن هاشم »

# فهرس كوضوه التالتاب

| الصفعة  |     |     |         |       |     |         | i   | ۔وع    |          | _    | الموض  |        |      |       |     |     |       |             |      |   |
|---------|-----|-----|---------|-------|-----|---------|-----|--------|----------|------|--------|--------|------|-------|-----|-----|-------|-------------|------|---|
| ٣       |     | ••• | <br>    |       |     | •••     |     |        |          |      |        | • •    | (    | قديم  | (ت  | ئاب | الكت  | بدي         | بين  |   |
| o       |     |     | <br>    | •••   | ••• |         | ••• | (      | بلام     | الاس | قبل    | ىبة    | الك  | ساء   | wl) | :   | او ل  | ىل الا      | الفص | İ |
| Y . 0   |     |     | <br>    |       |     |         |     |        |          |      |        |        |      |       |     |     | بة    | الكع        |      |   |
| 14 . 0  |     |     | <br>    |       |     |         |     |        |          |      |        |        |      |       |     |     | ن     | البيد       |      |   |
| 17.0    |     |     | <br>    |       |     |         |     |        |          |      |        |        |      |       |     |     | نيئة  | البَي       |      |   |
| 17.0    |     |     | <br>    |       |     |         |     |        |          |      |        |        |      |       |     |     | وعار  | الدو        |      |   |
| 14 . 0  |     |     | <br>    |       |     |         |     |        |          | :    |        |        |      |       |     |     | اس    | القاد       |      |   |
| 14 . 0  |     |     | <br>    |       |     |         |     |        |          |      |        |        |      |       |     |     |       | ناذر        |      |   |
| 14 . 0  |     |     | <br>    |       |     |         |     |        |          |      |        |        |      |       | يمة | لقد | ية ا  | القر        |      |   |
| 14 . 0  |     |     | <br>    |       |     |         |     |        |          |      |        |        |      |       |     |     | ä     | القبا       |      |   |
| Y 0     |     |     | <br>    | • • • |     |         |     |        |          |      |        |        |      |       |     |     | ساء   | العم        |      |   |
| Y 0     |     |     | <br>    |       |     |         |     |        |          |      |        |        |      |       |     |     | مــُب | المئذ       |      |   |
|         |     |     | <br>    |       |     |         |     |        |          |      |        | ·      |      |       |     |     | •     | الال        |      |   |
| Y1 . 0  |     |     | <br>    |       |     |         |     |        |          |      |        |        | •••  |       |     |     |       | بكة         |      |   |
| to . xr |     | ··· | <br>    |       | ••• |         | ••• | ( (    | سلاء     | וצ   | قبل    | ئعبة   | K) I | ار ات | عما | , ( | ثانح  | ل ال        | لفص  |   |
| TO . TT |     |     | <br>    |       |     |         |     | ٠. لــ | ماء      | l a  | اهید   | اد ا   | ٠ ة  | عما   | : 4 | a¥1 | ارة   | العما       |      |   |
| TY . TT |     |     |         |       |     |         |     | -      |          |      | ,      | -      |      |       |     |     |       | لا با       |      |   |
| YA . YF |     |     |         |       |     |         | ,   | -      |          |      | _      |        |      |       |     |     |       | العما       |      |   |
| T . YT  |     |     |         |       | •   | -       |     |        |          |      |        |        |      |       |     |     |       | ا<br>لم يو  |      |   |
| m1 . m  |     |     | <br>    |       | حر  | . المعا |     | •      | - بي<br> |      | ىن .   | ,      |      |       |     |     |       | ۳ م<br>خزاد |      |   |
| TT . TT | ••• |     | <br>    |       |     |         |     |        |          |      | <br>ىش | <br>ةق |      | ,     |     |     |       | العما       |      |   |
| 77 . TT |     |     | <br>••• | •••   |     |         | ••• |        |          |      |        | •      |      | ة قب  | •   | •   |       |             |      |   |

| ، ۳۹ ، ۱٤   | الفصل الثالث: الكعبة معبد لا معبود قبل الاسلام ٢٧                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EE          | عمروبن لنُعـَى وتغيير دين أبراهيم                                                                      |
| £7          | برغم انتشار الشرك أبقى العرب الكعبة والحجر الأسود على ما كانا عليه في العهد الابراهيمي                 |
| 00          | الفصل الرابع: ( البعوث العلمية كشفت لنا أن الكعبة هي مركز الأرض )<br>اضافة اسلامية قديمة               |
| 04          | الفصل الغامس: (أوائل من كسوا الكعبة) أخطاء تاريغية في دائرة معارف وجدي ومرأة العرمين لابراهيم رفعت     |
| ٦٥ ، ٦٣     | الفصل السادس: ( عمارات الكعبة وآثارها ٠٠ وتعاليقها قبل الاسلام )                                       |
| ጎሃ          | من تعاليق الكعبة : قرنا الكبش الذي فندي به اسماعيل المعلقات من تعاليق الكعبة المعلقات من تعاليق الكعبة |
| ٧٣ ، ٧١     | الفصل السابع : ( سدانة الكعبة قبل الاسلام ) الفصل السدانة والعجابة في اللغة                            |
| ۰۷۳ ، ۷۷    | الفصل الثامن: ( أحداث بالكعبة )                                                                        |
| <pre></pre> | معاولات هدم كعبة مكة                                                                                   |
| A+ ( Y0     | أثر خطى وجد في الكعبة منقوشاً على حجر أثناء عمارة قريش للكعبة                                          |